

مه كرم الميان

مبتحرين علماء كرام وسدور عظام فضائل انسامدن حالا مستشار مشيخت عظما أكيني سهاحتلو ابراهيم حقى افندى حضرتلرينك اقدمجه جع وتأليفه همت بيوردقلرى فنوضعدن اشبو رساله حفاكه برمتن متين واثر بهترين اولوب غوامض واشكالين ازاله وزلال فوائد رائقهسين قلوب طالبينه اساله مقصديله فاع درسماملرندن محد رحى افندى بودفعه رساله مذكورميي شرح وايضاح وزير استار الفاظ دلاراسنده مكنونه اولان نكات ومزاياسين كشف وافصاح ابدرك (عجالة رحميه ) ناميسله بنام وطلبة علومه برخدمت مفتخره ابراز يله أبقاى ا علومه بر -- المعدد و شكرالله المعدد و شكرالله سي مؤلفها و شار حماو مطالعيها و جزاهم معدد الحدد و مالقيام معدد الحدد المعدد و مالقيام معدد المحدد المحدد المعدد و مالقيام معدد المحدد نيك نام خصوصنه افدام ايلمشدر . شكر الله

ممارف نظارت جليله سنك رخمتيله طبع اولمشدر

مطة ــ صفا وانور ــ خواجه باشا جادهسنده نومرو ٣٧ و ٣٤

1411



تحمدك يامنوضع كلةالحكمة فيافئدة العلماءالاعلام واودع شجرة الشريعة فى رباض علومهم مخصرة الى ومالقيام ونصلى على من بعث لاتمام مكارم الاخلاق رحة للانام محدالداعي لعموم الخلق الى خصوص دين الاسلام وعلىآله واصعابه مصابيح النجاة للخواص والعوام الحرزين قصب السبق فى مضمار السعادة بالشيم الفخام (المابعة) فيقول العبد الضعيف المحتاج الى فيض ربه اللطيف محد رجى الاكيني ان الحاج احد النظيف اكرمهماالله تمالى ينج الجنان والوصيف ١ لما كانت العلوم العربية من اجل علوم الاسلام لاسيما علماللغة والاشتقاق ووضعالكلم والكلام اذبهاتدرك اوضاعالفاظ القرأن المبين واحوال نظمه واسلوبه البديع المنين وكانت رساله الوضع العمولة فى يان اقسامه واحكامه كافلة كما فى فنه وحافلة لايضاحه وافهامه وجامعة لغرر الضوابطوعرائس القواعدوحاويةعلىماعليه المتأخرونمن نفائس الموالَّد المنسوبة إلى مولانًا علامة العلماء المتحرين في التحرير وسيدالفضلاء المتأخرين في الافادة و التقرير حلال المشكلات بعذب الهيان و المنطق الفصيح كاشف المصلات بفكر مالصائب الصحيح المتشرف برتبة القاضى العسكرى والمستشار لمقام المشخفةالعلية الممتاز منيين اقرانه بمزاياجلية الى آنصار مرجماً للرجال العلمية اعنى به المولى العمام اعلى المقام السيد ابراهيم حتى ابن خليلالا كيني سلموانال ماتمناه في الدارين الملك الفياض الغني واطال عرموعصمه منمكائد الحساد وألفتن وجعلجيع امره خيرأ وعقباء من اولاء احسن ولكن تلك الرسالة لم يكتب لها الى الآن احد من ذوى

۱ الوصيف الخادم غلاما كاناوجاريةوالمراد الحور والغمان منه الوش بفحنین الماه
 القلیل الذی یترشیج من
 کحو الجبل ای اکتفساه
 الله القلیل منه

العرفان شرحازيل عروجوه خرائدها استار الكتماناردت ان اشرحها نغمأ للاخوان وطلبا لجزبل العطايا منالمولى المنان وانى وانكنت قليل البضاعة وعدم الاستطاعة فيهذا الشان ولم اكن من فرسان ميدان هذه الصناعة بالعيان الااني امتثلت مقول الملك الاجل فانتم بصبه وابل فطلو تمثلت عاقاله بعض الكمل وعن الحر اجتزا والوشل و فشرعت في جعر ماهو كالشرحلها في ازالة صعابها ويسهل طريق الوصول الى فهمها بكشف جابها متشبثا باذبال المناية وعروة التوفيق بمن بده ازمة الامور وعنان التحقيق ثم لما تيسرالاتمام بعون ذيالكرموالاذمام سميته(بالعجالة الرحبة فى شرح الرسالة الوضعية) وجملته تجفة لجناب من هو حسن السيرة الني القام اهلالدقائق والمعارف وصاحبالجود والاحترام مرجع امورالفتوى والاحكام ملجأ العلماء والحكام اعنى بمشبخ الاسلام والدين (محد جال الدين) عصمه الله تعالى عن كل ما يشين وسله عن آفات الكونين فان تلقاه بالقبول الاثم فشنشنة اعرفها مناحزء وانالاحظه بعينالعناية والكرم فشعشعة منشعاع النيرالاعظم وقدصادف الختام والفراغ عنهذا المرام زمنخلافة مزهو قامع البدعة بين اهل الاسلام ومحبى سنة رسول رب الانام ملجأ المظلو ، ين والغرباو ملاذالمستغيثين من الضعفاء حامى العماء و الطلباء خادم الشريمة الغراء نور حذيقة السلطنة العظمي ونور حدقة الخلافة الكبرى يحرالجود والكرم فخر جيم الايم (شعر ) لازال بابك مثوى العدل والشرف مأوى العلى والمني ومجمع الدول ومتعاقه نسلاً انت والده بالعمر والملك محفوظا عن الخلل الا وهوالسلطان الاعظم والخاتان الافغم مولى ملوك العرب والجم ظلاه في العالم السلطان ان السلطان السلطان (عبدالحيد حان) ابن السلطان عبدالجيد خان الدالة خية سلطنته مشعشعة الاركان مادام الفرقدان اللهم اجمل اعلام الفضل ايام دولته عاليه وقيمة آثار ارباب العلوموالمعارف فىعصر خلافتهالعلية غالية آميزوهانحن نشرع فىشرح الرسالة بعون من الله والهداية (بسم الله الرحم الرحم ) اقول محث البسملة مشهورو في الكتب مذكور فليس لنافى تركه ههناقصور فقدقال سله القدبعدما غن بالبعلة الشرسة تحمدك يامن خص العالمين عمرفة اوضاع الكلمة والكلام) عدل عن

اسلوبالكتاب وآثر طريقة الخطاب رعاية لصنعة الاستفراب وتطرثة لقلوب اولى الالباب واشارة الى انه قوى للحامد محرك الاقبال و داعى التوجه الى جناله على الكمال حتى خاطب مشعراً بانه تعالى كأنه مشاهد له في حالة الحمد مراعاة لمرتبةالاحسان وهو ان تعبدالله كأنك تراه واختار الجملة الفعلية المضارعية على الاسمية والماضوية قصداً لافادة التحدد على سبل الاستمرار وكلة بامن حروف النداء موضوعة للبعيد من المنادى حقيقة او حكما كإههنا فان المنادى وهوالله تع وانكان اقرب الىالعبيد منحبل الورمد لكن الحامد لنقصانه جمل نفسه في عداد من لايستأهل القرب وعسدها في كال البعد عن ساحة الحضور فاتى بكلمة نداء البعيد ففيه هضم لنفسه واستبعادلها عن مظان الزلني كاقيل العبد عبدوان تسامى والمولى مولى وان تنزل وعن البعض وقدينادى القريب بما ينادى البعيد حرصا من المنادى على اقبال المدعو عليه هذا (وكلة يااكثر حروفالنداء استعمالاً لكونهااصل الباب فلهذا لانقدر عندالحذف سواها نحورب اغفرلي وسف اعرضعن هذا ولانادى اسمالله عزوجلالابها ولفظةمن منادى وهواسم موصول والغالب استعمالها في العالم عكس ماوذلك لان ما كثر وقوعاً في الكلام منها ومالايعقل اكثر بمن يعقل فاعطىما كثرتمواضعه للكثير وماقلت للقليل للمشاكلة والمراد عن هوالله تع وانما الجمد ولم يذكر أسمه للنعظيم والتنبيد على ان من اتصف بهذه الصفة لم يكن غير ه تع فهو متعين وفي شرح العنقودكلة مزاذوى العلوم مطلقا وليست مختصة بذوى العقول فلايردانه لابطلق فحقدتم عقل ولاعاقل فلايصح استعمال منفيدانهي وفي التنزيل من ربكما ياموسي ولما كانت الاسماء الظاهرة كلها ٣ غياقال يامن خص بصيغة الغيمة دون الخطاب لكن عراعاة حانب الندا. الموضوع المخاطب يسوغ الخطاب نظرأ الىالمعني فلذاعبر فىخطبةالدر المختار بالخطاب وفىالمطول انقوله اناالذي سمتني امي حيدره قبيح عندالنحاة انتهى اي الا ان يلتفت الى الالتفات فندبر وقوله خص العالمين اى ميزهم بهاعن الغير حتى الملئكة الكرام فى بادى الامركاينطق به قصد آدم عم معهم فالباء في بمعر فة داخلة على المقصور على طريقة قولالكافية واختصالمندوب بوا وهذا هوالاستعمال العربى

۴ ای موصولهٔ اوغیرها منه

ولوقيل خصمعرفة الاوضاع بالعالمين لكان استعمالاعرفيا كذافى حواشي الكشاف للسمد وقال السيدالشريف في حاشية المطول تخصيص شي بآخر فيقوة تمينز الآخر بهؤاما ان بجعل التخصيص مجازاً عن التمينز مشهوراً فىالعرف حنى صاركانه حقيقة فيهواما ان بجعل منباب التضمين بشهادة المعنى فيلاخط المعنيان ثم ان في ذكر التخصيص اشارة الى كون المحمو دعليه امرا اختبار ياصادرأ عندتعالى بالاختبار فعليك بالاستبصار والعالمين بكسراللام جعمالم اسمفاعل اى اهل العلم فاللام للاستغراق كماهو الظاهر من دخولها على صيغة الجم الدالة على الافر اداو الراسخين في العلم كماهو الملايم للفقرة الآينة على تقدير ان يراد بالاسرار فيها المتشابهات كاسيأتى فاللاملامهد فاعرفه (ثم المراد بمعرفةالاوضاع هوالمعرفة التفصيلية لاالاجالية والايكون التخصيص اضافياً كالايخِني (و لما كانت المعرفة قدخصت بالعلم الحادث و ادر اله الجزئي بخلاف العلم وكانت ممرفة الاوضاع حادثة للعالمين وكان ايضاالعلم بأنكل لفظ بعينه موضوع لمعنى كذا علمآ جزئياً استعملهنا لفظالمعرفة دونالعلم وحاصلالمعني نحنمعاشر العلماء نصفك بالجميلالذي انت اهله يامن منز العلماء بمعرفة أن أى لفظ موضوع لأى معنى ولم يخلق أبتداء هذه المعرفة في الغير بمنخلق فهذه منة عظيمة وكرامة فخيمة بجبان محمد علبها فلله درالمس والكلمة اشارة الىالوضع الثخصي والكلام الىالنوعي فيكون المراديه معناه الاصطلاحي فلايخني مافي هذه الفقرة من براعة الاستهلال وهو كونالفاتحة موافقة للمقصود وقداعتني بهاالمتأخرون وهي منالحسنات البديعية (وجملهم ممتازاً بادراك اسرار افصح الكلام) مكذا في النسخ والصواب ممتازين، اللهم الاانيقال انه من قبيل قوله تع والسماء منفطر به قافهم ( وهذا منعطفاللازم اوالمسبب اى وجعلهم بتلك المعرفة ممتازين بين الانام بالوقوف على اسرار افصح الكلام وهو القرأن المنزل على سبد الانبياء العظام واعران الفصاحة في اللغة الظهور والا بانة يقال فصيح الاعجمى اذا انطلق لسانه وخلصت لغته عن اللكنة ومنه قوله هو افصح مني لسامًا اى اين منى قولاً وفي الاصطلاح تختلف باختلاف موصوفها وموسوفها الكلمة والكلام والمنكلم يقال كلة فصيحة وكلام فصيح ومتكلم فصيح

٤ وعنالص سلمالله ان الجعل ههنا تصيرى لاابداعي والجعل النصييري منقبيل الافعال الناقصة والمطابقة بيناسمهاوخبرها مختلف فيهابين النحاة وعلى تسليملزوم المطابقة فايراد مثاز امفرد امبنی علی کون بناء الجموع سواء كان ظاهر اوضميراً موضوعاً المكل الافرادي لاالجموعي مع ان في الا تنان بصيغة الافراد اشارة الى ان العلم المتازين جيعهم تمنازون بامتياز واحدو هوادراك اسرار افصيح الكلام لاانكل واحدمنهم ممتاز بامتياز على حدة والله علم منه

والبلاغة يوصف بهاالمتكلم والكلام نقط فلايقال كلةبليغة وللبلاغة طرفان اعلى وهوحدالاعجاز وهومنصبكلاماللةتعالى المجزومايقربمنه وهو كلام نبيه عليه السلام لقوله او تبتجو امع الكلم واسفل وهو مالوغير الكلام عنه الى مادونه التحق عندالبلغاء باصوات الحيوانات في الخلو عن الحسن وبين الطرفين مراتب كثيرة متفاوتة بعضها اعلىمن بعض محسب تفاوت المقامات كاقيل دربيان ودرفصاحتكى وديكسان سخن • كرچه كو نده بودچون چاحظوچون اصمعی \* در کلام ایز دبیچون که و حی منز لست \* کی بود نبت يداچون قيل ياارض ابلعي (فانقيل لملم يأت القرأن جيعه بالافصيح قلنالوجا كله على ذلك لكان على غيرالنمط المعتاد في كلام العرب من الجمع بين الافصيح والفصيح فلأتتم المحاجة بالاعجاز لانهم حيقولون اتيت يامحمد بمالا قدرة لناعلى جنسه كذا في الاتقان السبوطي والاسرار جعسر وهو المعني الخني اىالاممالمعتبر فيالبلاغة ومااندرج فيالقرأن مناللطائف والنكت ثم المراد باسرار افضيح الكلام يحتمل وجوها لدى الافهام (الاول) انهامعاني كمات القرأن فان العالمين المحتصين ععرفه الاوضماع مطالع انوار العلوم بها يشاهدون خباياالقرأن وخفاياه منالنكات والمزايا وانكانت العقول تفف دون آخر هالهامعان كوج البحر في مددكيف وجيع العلوم مستنبطة من القرأن ولارطب ولايابس الافى كتاب مبين وقداخر جالبيهتي عنالحسن آنه قال انزلالله مأنه وازبعة كنب اودع علومها فياربعة منها التوراة والانجيل والزبور والفرقان ثماو دع علوم الثلثة في القرأن فامن شيءالاو مكن استخر اجد منه لمن فهمه الله تعالى حتى استنبط بعضهم مدة حياة النبي عليه السلام ثلثا وستين من قوله في سورة المنافقين ولن بؤخرالله نفساً اذاحاء اجلها فانها رأس ثلث وستين سورة وعقبها بالنغان ليظهر النغان في فقده (شعر) جيع العلم فى القرآن لكن \* تقاصر عنه افهام الرجال (و بالجملة ان القرآن جم علوم الآواين والآخرين فلإيحطبه علمأحقيقة الاالمتكلم بها ثمرسول اللهخلامااستأثربه سجاءتم ورث عنه معظم ذالت سادات الصحابة ثمورث عنهم التابعون باحسان نم تقاصر ت الهم و ضعفو اعن حل ما حله الصحابة و التابعون من علوم القرأن وفنونه وقامت كلطائفة بفن منها فاعتنى قوم بضبط لفاته ومعرفة مخارج

حروفه الىغيرذاك فسمواالقراء واعتنىالهاة بالمربمنهوالمبني منالاسماء والاضال والحروف العاملة وغيرها واعتنى المفسرون بالفاظ موخاضوا في ترجيم احدمحتملاته واعتنى الاصوليون بمافيه من الادلة العقلية والشواهد الاصلمة والنظرية واستنبطوا منه ادلة وحدانبته تعالى ووجودمو مقائه وقدمه وقدرته وعله وتنزيهه عالايليق وسموه باصولالدين وتأملت طائعة منهم معانى خطابه فاستنبطوامنه احكامالغات منالحقيقة والمجاز وتكلموافيالنس والظاهر والمجمل والمتشابه الىغيرذات وسموه اصول الفقد ونظر الكتاب والشعراء الىمافيه منجزالة الغظ ويديع النظم وحسن السياق والاطناب والابجاز وغيرذاك فاستنبطوامنه المعانى والبيان والبديع وحكذاخذه هي الفنونالتي اخذتها الملة الاسلامية منه معاحتوائه على علوم شتى مثل الطب والجدل والهيئة والهندسةوالنجامة وغيرها(الوجهالثاني) انهااي الاسرار وجوما عجاز القرأن فاعران المعزة امرخارق العادة مقرون بالتعدى سالمعن المعارضة وهيءاماحسية أوعقلية واكثر معجزة بني اسرأ ئيلكانت حسية كناقة صالح وعصاموسي علبهما السلام لبلادتهم وقلة بصيرتهم واكثر معجزات هذه الامة عقلية لفرطذ كاثهم وكال إفهاءهم كمجزة القرأن الستمرة الى آخر الزمان الشاهد بالبصيرة في كل آن المدرك وجوه اعجازه بنور علوم اهل العرفان فقد اختلفوافىوجه اعجازالقرأنالكرم فغيل خرقهالعادة فياسلونه وبلاغته واخباره عن المفيات المستقبلة اومانضي نه من الاخبار عن قصص الاولين حكاية منشاهدها وقيلماتضمنه منالاخبار عنالضمائر منغير انبظهر ذلك منهم اصلاوقال القاضى ابوبكر وجهاعجاز ممافيه من النظم والتأليف فانه خارج عن جيع وجوءالنظم المعتاد فىكلام العرب واساليب الخطب ولهذالم يمكنهم معارضته معكونهم افصيح الفصيحاء ومصاقع البلغاء والخطباء فيمدة طويلة وقدكانوا احرصشي على اطفاء نور مواخفاء امر موالني عم ينادى غليهم باعجاز القرأن فللناجتمت الانس والجن على ان يأتوا عثل هذا القرأن لا يأتون يمثله ولوكان بمضهم لبعض ظهيرأ ومن وجوه الاعجاز الروعة التيله في قلوب السامعين عند سماعهم والهيبةالتي تعتريهم عندتلاوته معكونه غضا وطريا في اسماع السامعين والسنة القارئين في كل حين والحاصل ان ماذكروه من

**مىك تىسىرىلىنى** مە

وجوه اعجازملم يبلغ الىواحد منعشر معشاره ولايدرك ذلك الابالاتقان والتمرن في على الماني والبيان (الوجه الثالث) انهااى الاسرار المتشابهات القرآ نية على أن يراد بالعالمين في المتنالرا - يخون و في العلم الواقفون على معانى المتشابهات وهو رأى المتأخرين فاعلمانهم اختلفوا فيمان المتشابه هلهو بماعكن الاطلاع على معناه اولايعلمالاالله تعالى ومنشأ هذاهو الاختلاف في قوله ومايملم تأويله الاالله والراسخون في العلم انه هل الو اوفيه للعطف اوللاستيناف فذهب قوم الى الاول فلاوقف عندهم على الاالله بعني ان تأوبلالنشابه يعلمهالله ويعلمه الراسخون فى العلم وهم مع علمهم يقولون آمنابه وهذا قول مجاهد والربيع فيكون جلة يقولون حالااى قائلين ذلك وعن ابن عباس انه كان مقول في هذه الآبة انا من الراسخين في العلم وقال مجاهد انابمن يعلم تأويله واختاره النووى فقال انه الاصيح لانه يبعد ان يخاطب تعالى عباده بمالاسبيللاحد من الحلق الى معرفته وهو الظاهر و ذهب الاكثرون من الصحابة ٧ و التابعين و من بعد هم الى الثاني فقوله و الراسخون مبتدأ و الجملة استيناف وهو اصبح الروايات عنابن عباس فيقفون على الاالله ويبدؤن عا بعده فعندهم لابعلم تأويل المتشامه الاالله تعالى فانقلت فاالفائدة فيانزال المتشابهات قلناان يتفحص وينظر فيهاالعلماء وبظهر فضلهم ويزدادحرصهم على ان يجتهدوا في تديرها وتحصيل العلوم المتوقف عليها لاستنباط المراد بهافينا اوا باتعاب القرايح في استخراج معاينها والتوفيق بينها وبين المحكمات معالى الدرجات (ونصلى ونسلم على صاحب لواء الشفاعة يوم القيام) جع بينالصلوة والسلام إمثالاً نقول الملك العلام صلوا عليه وسلوا تسلمآ وخروجاً منخلاف منكره افراداحدهما عن الآخرو انكان عندنالابكره وهذافي حق نبنا عليه السلام وامافي غيره من الانبياء فلاخلاف فيه وفي قوله تعالى وسلام على المرسلين اسوة حسنة والصلوة اسم مصدر بمعنى التصلية وهو القياس لكن تركه اهلاللغة لاناعتنائهم بالمصادر السماعية وقدورد التصلية فيما انشده تعلب تركت القيان وعن ف القيان + و ادمنت تصلية و الهالا (والقيان جعقبية وهي الامة وعرفها اصواتها والتصلية من الصلوة عمني نمازكردنودرود آوردن والابتهال التضرع والدعاء فما قبل ان التصلية

كما اشرنا البه سابقا
 منه

۷ منهم ابی ابن کعب
 وعایشة رضیالله عنهما
 منه

لمسمع فردود ثمالجمهور على ان الصلوة حقيقة لغوية في الدعاء مجاز في العبادة المخصوصة وقبل هي موضوعة للاعتناء فيتحتق مندتعالي بالرجة ومن غيره بالدعاه فهي منقبيل المشترك المعنوي وهو ارجح من المشترك اللفظي اوهى مجازق الاعتناء المذكور فسقط الاستدلال يقوله تعالى ان الله وملئكته يصلون علىالنبي علىجواز الجمع بين معنيبي المشترك اللفظيهذا والسلام ايضااسم مصدر من التسليم و معناه السلامة من كل مكر و ه و آفة و منه دار السلام للجنة لكونها خالية عن الاكدار والآلام وكلة على متعلقة بالفعلين و لما ان في لفظ الصلوة من معنى العطف عديت بعلى للنفعة و ان كان المتعدى بها للمضرة مناءً على أن المترادفين لابد من جريان احدهما مجرى الآخر فاعرفه واللواء بالكسر والمسد بمعني الراية والعلم جعه الالوية والشفاعة طلبالعفو من الغير الى الغير و المراد بصاحب اللواء سيدنا محمد عليه السلام فو الابهام اولا ثم النصريح باسمه ثانيا تقرير وتثبيت فيالاذهان وتفخيم لابخني على اهل الاذعان وفي التعبير بالصاحب دون الجامل رمز اليمانه عليه السلام عزايا انفردت بها عن الغير مالك ذلك اللواء ومستحقه لاانه حامله بطريق النبابة والعارية واراد بلواه الشفاعة لواء يشفع الرسول عليه السلام تحته للانام وهولوا الجمد فالاضافة لادنى ملابسة ككوكب الخرقاء فيقول الشاعر « اذا كوكب الخرقاء لاحت بسحرة » سهيل ازاغت غزلها في القرائب)ويوم القيام ظرف الشفاعة اوقيد الصاحب اى الشفاعة الكائنة يوم قيام الناسمن قبورهم فهوحشر الاجسادو بعث العبادو يوم التنادو المراد بالشفاعة الشفاعة العامة لاهل المحشر والعرصات الخاصة بسيدالكائنات وهي الموعودة بقوله تعالى عسى ان بعثك ربك مقاماً مجموداً ( مجدالمنوط برسالته وضع قوانين الشرع و الاسلام) مدل او عطف بيان من صاحب اللواء جي مه للابضاح ومحد علم لافضل الرسل الكرام وهو ابن عبدالله بن عبدالمطلب ب هاشم ينعبد مناف وهذا اشهر اسمائه الشرىفة ولذا تكرر فىالقرأن نحووما محدالارسول ومحدرسول الله ولذا ايضأخص فى البشهد وغيره ومااحسن قول الحسان رضي الله عنه فضم الاله اسم النبي الى اسمه \* اذاقال في الحمس المؤذناشهد وشقاله من اسمه لبجله وفدو االعرش محود وهذا مجد و المتوط

صفة مجد من ناط الشي نوطاً اذا علقه وبايه قال اى المربوط و العلق برسالته وبعثته تأسيس قواعد الشرع ووضع ضوابطدينالاسلام والرسالة اسم من الارسال بمعنى السفارة فالرسول على ما في المختار السفير المصلح بين القوم وفيالشرع منبعث الىالخلق لتبليغ الاحكاموالمشهور انالرسول بيممعد كتاب ولا يشرط ذاك فيالني فبينهما عوم وخصوص مطلق وقيلهما مساويان وفيهذه الفقرةاشعار باللزوم والاحتياج الىبعثةالرسل لماتفرر فى كنب الكلام أن في أرسال الرسل الى الخلق حكمًا بالغدُّ ومصالح عظيمة منها ازاحةالعلل الباطنة وازالة الشبدالباطلة بيبان ماقصرت عندالعقول منالاحكام الدينية ومنالامور الاخروية والبرزخية الىغير ذلك ومنها تكميل النفوس البشرية بحسب الاستعدادات الفطرية فانهامتفاوتة عماوعلا والقوانين جع قانون وهولفظ سريابي مرادف للاصل والقاعدة والمراد بهاالاحكامالشرعية التعلقة بافعال المكلفين المستنبطة مننصوص القرأن المبين (واعلم) أن الاحكام الشرعية العملية لاتقف عندحد لتعلقها بالحوادثات التىلاتحصر فىعددفامتنع حفظها لوقت الحاجة فناطها الشارع بعمومات النصوص ليستنبط منها عندالحاجة فظهرتوقف ذلك برسالته عليهالسلام ( والشرع ) في الاصل الاظهار يقال شرع لهم كذا اي بين كذا في الكشف وفىالمختار شرع كذا اى سن وبابه قطع و فىالتنزبل شرع لكم منالدين ماوصى وبالجلة انالشريعة عبارة مزكل طريق موضوع بوضع الهي ئابت من ني منالانبياء وهي والدين والملة واحدة بالذات ومتغايرة بالاعتبار وقوله والاسلام بمعنى دينالاسلام فهوعطف تفسيرىالشرع اتىيه لتكميل السجع والاتمام (وعلى اله الابرار وصحبه الاخيار) عطف على صاحب المواء واتى بكلمة على ليفيد نوعاً من الاستقلال كما في قوله تعالى و لله العزة ولرسوله وللؤمنين وردأ الشيعة مناهل الضلال والآل اسمجع لاواحدله من لفظه والمشهور في مثل هذا المقامانالمراد بالآلاهل بيته عليهالسلام منالاولادوالازواج وهمالآل منجهةالنسب وجاء بمعنى الاتباع وهم الآل منجهة الدينوفي الحديث آلى كل مؤمن تني و يحتمله المقام فيكون ذكر الصحب تخصيصاً بعدالتعميم لقصدالمدح والنعظيم مثل تنزلالملئكة والروح وهذا

۸ بکسرالباء علیصیغةالجم اسم بلدة منه

العطف منخواص الواو فاعرفه والابرار جع بربالفتح فالتشديدكارباب جع رب معنى المحسن الكريم يقال بربير فهو بارو بروبايه عضوفر وامابررة فجمع بارومنه كراءأبررة والبرابلغ منالبار كحذروحاذريقال رجليراى كثيرالبر والاحسان وهو منالاسماء الحسني كاقبل الله بروالايادي شاهدة والصحبجع صاحب كركب وراكب وقيل اسم جعله منصحب صحبة وصعابة بمعنى سعبت كردن وبارى كردن وبابه علم فالسحابة في الاصل مصدر اطلق على اصحاب الرسول فهي اخص من الاصحاب والصحابي في العرف من لق النبي عليه السلام بعد النبوة في حال حياته يقظة مؤمناً به وماتعلى ذاك ولو منغير جنس البشركوفد جن النصيبين ٨ و من لقيه عليه السلام ليلة الاسراء من الملتكة بناء على أنه عليد السلام مرسل اليهم وعليد المحققون وعنالبعض انالصحابة كانواعند وفاته عليه السلام ١٢٤٠٠٠ عدداً كلهم اهلالولاية والرواية رضوانالله تعالىعليهم اجعين والاخبار جعخير بتشديدالياء كاجياد جعجيد لاجع خير مخفف اخير اسم تفضيل فانه لايثني ولايجمع لكونه فيمعني افعل منثم الحنير بالمعني المصدري وجدان كل شيء كالاته اللائقة فالدعاميه دعاء بكل مافيه صلاح ديني اودنيوي وفي هذه الفقرة تلميح الىقوله تعالى كنتم خيرامة اخرجت للناس وخيرية الامة وشرفهم علىحسب شرف نبيه قفيه مدحالاصحاب صراحة ومدحهءم ضمنا وكناية كما لايخني (وبعد) آتى بها اشعارا بالانتقال مناسلوب الى آخر لایکون بینهما مناسبة فهی موالاقتضاب القریب موالتخلص علی مافىالبديع واختلف فى اول من تكلم بهاو الاقرب انه داو دالنبي ، م فتكون فصلانخطاب الذي اوتيه والواوليست بعاطفةلعدم المناسبة بينهما وعدم الجهدا لجامعة بلنائية عن اما المقدرة اى امابعد بدليل القاء في فيقول قال العصام اماهذه لمجر دالتأكيد فلاحاجة الى تكلف تقدير التفصيل والاجال وقيل ابتان الفاء لنوهم اما يدون تقدير في نظم الكلام اي اجراء للتوهم مجرى الحقق كما في قول زهير ولاسابق ٩ بالجر لكن في كل من التقدير والتوهم نظر فلك انتجعل الواولعطف القصة اولتزيين اللفظ اذالا بتداء بالظرف مستقبح عندهم وكملة بعد منالظروف الزمانية اوالمكانية المنقطعة عنالاضافة مثل فقالامر

وتمامد بدالحانی لست
 مدرك مامضی ولاسابق
 شیثا اذا كان چائیا منه

منقبل ومنبعد والتقدير بعدالفراغ عنالجد والصلاة فلكون المضاف اليه منويا حذفه بنيت على الضم الذي هو اقوى الحركات و اولى لان بجبر مه مافات وقدبسطنا الكلام المتعلق بهذا المقام في حاشيتنا على تحفد الموامل الموسومة مدوحة العنادل (فيقول العبد) اراديه نفسه ولم يقل فاقول كاهو مقتضي الظاهر دفعالتوقيرالنفس والانانية وليتأتى اجراء الاوصاف الآتية عليه ففيه التفات من التكلم الى النبية والقول هو التلفظ عالميد فائدة تامة قاله البيضاوي وعندالرضي بطلق على كلحرف وعلى اكثرمنه مفيدا اولا والبددهب ابن مالك فعلى الاول مقول القول لايكون الاجلة اومافيه معنى الجلة مثل قلت قصيدة وهوالمشهوروعلى الثاني يكون مفردا ايضاوفي التنزيل مقال له ابراهيم ومفول القول ههناجلة بلجل واعلاان المقول مفعول به عندالجهور ومفعول مطلق عنداين الحاجب والاول اصوب والعبد يستعمل على ثلثة أنحاء عبد بالايجادوهو بملوك الله الاعهمن الحر والرقيق وعبد يحكم الشرع وهوالرقيق يمعني يندة درم خريده وعبدبالطاعة وهوالمؤمن الذي يقوم نخدمة مولاه فالعبادة اشرفالاوصاف والعبودية اكلاالمقامات وكل ماسواهامن ثمراتها كيفو قدخبررسول الله ليلة المعراج بين العبودية والمحبوبية فاختار العبودية فاصطفاءالله تعالى بجميع الكرامات الانسية ولذاقدم عبده على رسوله في كلة الشهادة فني وصف المس نفسه بالعبودية استرحام من الله واستعطاف باعتراف عبودنه له (كافيقوله الهي عبدلة العاصي اتاكاونم ماقيل لاتدعني الابيا عبديا فانه اشرف اسمائيا (الفقير الى الله الغني) الفقيراما بمعنى كثيرالفقر والاحتياج فيكون صيغة مبالغة اوبمعنى دائمالفقرفيكون صفة مشبهة من نقرت خاصرته اذا كسرت عظام صدره اطلق على المحتاج لانكسار باله وهومن له ادنى بلغة من العيش والمسكين من لاشي له وعن ونس قلت لاعرابي افقير انت قال لاوالله بلمسكين وقال نجم الائمة الفقر ثلثة فقر الىاللة فقط والىاللة معالفير والىالغير لاغير ثمفى توصيفالمص نفسه بالفقر تلميح الىقوله تمالى واللهالغني وانتمالفقرآء وكلة الىمتعلقة بالفقير اى المحتاج الى لطف الله الغيالمنى عن العالمين لا الى غيره من الآدميين ففيد اشعار بانغتره منقبيلالنقر الىاللة وهوالفقرالمقبول المشاراليه يقوله عم الفقر

فخرى وفي توصيفه تعالى بالغني اشارة الى انه تعالى صمد محتاج اليه غني بالذات عن كل ماسواه لا نفد خزائه الغيبية فهو المقتدر في كل آن على البر والاحسان لكل افرادالانسان (ابراهيم بن خليل الاكبني) بدل من العبد اوعطف بانله وأبن حليل صفة ابراهيم حذفت همزة ابن من الحط كامن اللفظ لوقوعه صفة يين علين وهكذا تحذف فى كل ماوقع فيه مفرداً صفة بين علين من اعلام الاسماء والالقاب والكني الافي ثمانية مواضع ذكرناها في غالبة النوافج حاشبة النتايج وقوله آلاكيني سفة ابراهيم اوخليل اي المنسوب الى بلدة اكين وزن امين وهي قصبة من مضافات ولاية خربوت ذات مياه وأشجار تجرى من تحتهاالفرات من الانهار والمص سلمالله قدكان نشأ من قرية بحوار تلك القصبة ثم ارتحل في عنفوال شباله لاجل تحصيل العلوم الى دار الخلافة العلية وكان تحصيله في جامع السلطان باز مدولي واخذالعلوم عن اساتذة وقتدولازم مجلس استاذه الشهير بعمر لطن أفندي البدرومي الحائز رتبة المشيخة الاسلامية سابقافنقد ماعنده من عرائس العلوم ونفائس الفنون واستجازمنه ثماشتغل في الجامع المذكور يتدربس العلوم لجمع من ارباب الفهوم وكان قد كتب هذه الرسالة في اثناء المذاكرة وهو واستاذه المشاراليه حين اذشرحنا هذهالرسالة كانا فيالصحة والحياة سلمهما الله تعالى والقاهما على العافية وحفظهما عن الآفات ( هذه رسالة ) هذه الجملة الى آخرالرسالة في محلالنصب مقولالقول وقيلكل جلة منها محلها نصب بناء على انجزءالمقولله محل من الاعراب والرسالة في اللغة الوساطة بين المرسل و المرسل اليه في ايصال الاخبار ثم اطلقت في العرف ١ على العبارات المؤلفة المشتملة على القواعد العلمية من فن واحد على سبيلالاختصار والكتاب يطلق على العبارات المؤلفة المشتملة عليهامط قليلة كانت اوكثيرة من فن اومن فنون فالكتاب اعم من الرسالة كما أنه اعم من الباب الذي هو عبارة عن طائمة من الالفاظ الدالة على مسائل من جنس واحد ولفظة هذه اشارة الى العبارات الذهنمة التي اراد كتابتها بناء على تقدم الدباجة على التأليف كما هو المعتاد في امث ل هذه الرسسالة الصغيرة الحجم جدا او الى المانى الموجودة فى الذهن كذلك ١١ ضلى هذا يحتاج في تصحيح حل الرسالة

۱ هذامبنیعلیماهوالمختار
 منالاطلاقات مند

۱۱ ای علی تقدیر تقدم الدیاجة منه

عليها الى تقدير مضاف في احدالجانين وكذا دوال هذه رسالة اوهذه مدلولات رسالة والاحتمال الاول هو المختار لكون المرضى عندهم اطلاق اسامى الكتب واسامى اجزائها على العبارات والالفاظ وانجاز اطلاقها على سبعة كما نفل عن سيدالمحققين ولايخني اناسماءالاشارة مؤضوعة للشاراليه الحسوس فاستعمال هذه ههنا فيالالفاظ اوالمعاني الذهنية الغير المحسوسة مجاز متزيل تلك العبارات منزلة المشاهد المحسوس بالبصر في كالالتمز والظهور والنكتة في هذه الاستمارة ادعاءان الرسالة سهل الاطلاع على مطالبها وبسيرالاحاطة والحفظ بجوانبها ففيه ترغيب لطالبيها على المبادرة الى تحصيلها (تشمّل) اى اشمال الكل على كل جزء من اجزاءه اوأشتمال الدال اوالظرف على المدلول اوالمظروف خبر بعد خبر لهذه اوصفة الرسالة (على مقدمة وثلث مطالب) جع مطلب وسيأتي (وخاتمة) وجدالخصرفيهاان المذكور في هذه الرسالة اماان يكون لافادة المقاصد بالذات والاصالة اولافادة ماتعلق بها فالاول المطالب والثاني اما ان تعلق المفادمه بالمقاصد تعلقالتوقف والاعانة اويتعلقبها تعلقالتكميل والاتمام فالاول المقدمة والثانى الخاتمة ونسئلالله تعالى حسنالخاتمة ووجهكونالمطالب ثلثة يهزف من التذنيب الآني (القدمة) مبتدأ خبره محذوف أي هذا الذي نشرع فيه وليس ال انتجعل ماذكر بعده من العبارات خبراً لمافيه من جعل الاحكام المبتفادة المق بالافادة غيرمقصودة كالابخني وآللام في المقدمة العهدا لخارجي وألقدمة في اللغة امامن قدم اللازم بمعنى تقدم ومنه مقدمة الجيش لمتقدميهم وعن ثعلب قنح داله وفىالتنزبل لاتف دموا بين يدىالله ورسوله اى لاتتقدموا كذافي الصحاح وامامن قدم المتعدى بناء على انتلك الجماعة لاستعقا قهم التقدم على بقية الجيش كأنهم قدموا انفسمهم عليها فهذه المقدمة تقدم الطالب لقصوده كاان مقدمة الجيش تقدمه اى تجسره على التقدم فيكون استعمال لفظ المقدمة في مقدمة العلم ومقدمة الكتاب حقيقة عرفية كذا في شرح الجوهر المكنون ثم اعلم ان القدمة في العرف قسمان مقدمة العلم وهو ماينوقف عليه الشروع في ذلك العلم وهو تصوره بوجهما والتصديق بحصول فالدقما انار داصل الشروع اوتصور موجد مخصوص

۱۱ بعنی ان کان انتألیف خطبه منه

منحدا ورسم والتصديق بغائدة مخصوصة وبموضوعية موضوعه ان اريدالشروع على وجهالبصيرة ومقدمة الكتاب وهواسم لطائفة من كلامه قدمت امامالمق لارتباطلهبها وانتفاعبها فيه سواءتوقف عليداملا فالمقدمة الاولى معان والثانية الفاظ فبينهما تبائن والمراد بالمقدمة ههنا عند بعض المحققين مقدمة العلم وقيل مقدمة كتباب لانماذ كرمالمس في هذما لمقدمة ليس بمايتونف عليدالشروع فىالعلالكند ينتفع به فى تحصيله بل مى طائفة من الفاظ الكتباب ذكرت امام المق لارتباطه بها فتدير والاوفق العرف ان يفسر المقدمة عاجى، 4 بعد الخطبة ١٧ قبل المق ليمين فيه اعانة مصحمة الشروع اومبصرة الشارع اوزائدة لبصيرته فانهيم مقدمةالعلم والكتاب والباب وغيرها فلاحاجة إلى ادعاءالاشتراك الذي دون اثباته خرط القتاد فلقد ظهراك ههناثالثة اشياءالعلم وموضوعه وفائدته وقديذكر مع هذمالثالثة خسة اخرى بمايعين في تحصيل العلمويسمي بالرؤس الثمانية كلها متعلقة بالعلم المطلوب والاحسن فىالتعليم ان ذكر قبل الشروع فىالمقكلها وقديكتني بعضها كاههنا فارادالمص تمهيد مقدمة قبلالشروع فىالمطالب لبيان بعض ماله مدخل فيحصول البصيرة في الشروع فقال المقدمة ماسيذكروهوان (الوضع في) من (اللغة) مصدر وضعديضعه بفنح ضاد هما اى حطد يحطه وفي القاموس وضع عنه اى حطه منقدره ووضع عن غريمه اى نقص عاله عليه شيئاً آه فقوله (جعل الشيء في حنز معين ) من تخصيص العام و بالجملة انه في اللُّمَّة بجيء لمعان منها مطلق الحطو الالقاء المعبر عنه بالفارسية ينهادن ومنه متى اضع العمامة تعرفوني ومنها ماذكر المص وانما خصه من بين المعاني اللغوية لانه المنقول عنه للمني العرفي الآتي لاغير لان العادة فيما بين ارباب الاصطلاح النقل منالمني الاعم ألى ماهو اخص لكون المناسبة بينهما اشد هذا ثماللغة مأخوذة مناللغي بفتحتين وهوالصوت ومصدرلغي ايضا وبابه علم يقاللغى بالكلام اى لهج وتلفظبه واصلها لغى اولغوبوزنزفر فقلبت الواو اوالياء العائم حذفت لدفع اجتماع الساكنين فعوضت الثاء فصارلغة ومعناها لغذاللفط الموضوع لمعنى وعارالغة مايجث فيدعن احوال المفردات منحيث جواهرها وموادها والحيز بتشديدالياء بوزن سيد

بمعنىالمكان وقد يفرق ينتهمابان الحيز فراغ متوهم يشفله الجسم اوالجوهر الفرد والمكان مايشفله الجسم فيكون اخص منالحيز ثم نقلالوضع من هذا المعنى اللغوى الى ماسيذكرم مزالمعنى العرفى تصسورا للموضوع بصمورة المتحيز وللمعني بصمورة الحيز فكأن الواضع بتعيينه يجعمل المعنى حنز اللفسظ فيستقر ذلك المعنى استقرار الشئ فى الحيز والمنساسبة ١٠ اذاً لاستقرار في احدهما ينهم هي المشابهة في سببة كل للاستقرار المطلق ١٠ ولذا شاع مينهم جعل المعاني حسى وفي الآخر معنوي الظروة للالفاظ فقبل الكناب في كذا وانحاز عكسه ايضاً كما قالوا الالفظ قوالب المعاني (و) الوضع (في العرف) اي عرف اهل العربية كاسيصرحه فانه عند اهل الحكمة عنى الهيئة الحاصلة للجسم بسبب نسبة بعض اجزاله الى بمض والى الامور الخارجة عنه كهيئة القيام او القعود اعلم اللوضع تعريفات في كتد القوم منهاماذ كره الجامي وهو تخصيص شي بني آمو عدل عنه المص لعدم خلو معن تكلفات كمالا يخفي على ارباب المطالعة و الامعان (جمل شئ ) اى تعيين شئ لفظاكان اوغير، كنقوش الكتابة ملحوظا بعمومه او بخصوصه (لشي ) آخر كاهو القاعدة في اعادة الثي نكرة اى لشي كذلك بعني ملحوظا بعمومدا وبخصوصه ويسمى التي الاول الموضوع والثاني الموضوع له فالتعريف شامل للاقسام الثلثة الآتية لكل من الوضع الشخصي والنوعي باعتبار الموضوع له ( بحيث متى فهم الأول) اى جعلا ملابسا بحيثية كلما ١٤ فهم الشي الاول وادرك بحسالسمع اوغيره (فهممنه) الشي ( الثاني ) لكن ( للعالم به ) اى بالنسبة الى العالم بذلك الجمل و التعيين لما تقرر ان دلالة اللفظ علىالمعنى وانفهامه منه مشروط بسبقالعلم بالوضع وفيه بحثلانه بخرج عنه وضُمَّ الحرف فان الجرف متى ادرك لايفهم معناه بل اذا ادرك معضمية فلذازاد بعضهم قيدولو بغيرهاى ولوكان فهم الثاني بواسطة غيرالاول لكنرد حينئذانه يدخل فيالتعريف تعيين اللفظ للمني المجازى فانه عينله يحبث متىادرك الاول فهم المعنى المجازى بقرينة معانه ليسفى المجاز وضع وسيأتي فتبصر (ثم) اي بعدما عرفت الوضع لغة وعرفا اعلم ايضا انه ( الوضع العرفي ) المعرف التعريف المذكور ( قسمان ) باعتبار الموضوع ( لَفَظَى وَغَيرِلْفَظَى ) لان الدال ان كان لفظاً فالوضع لفظى وان كان غير

18 اشار الى ان متى بمعنى كلافهوسور القضية الكلية

لفظ فغيرالفظى كالخطوط والاشارات والنقوش الموضوعة بازاءالالفاظ وممآ بجب انبنبه عليه انالمنقسم الىالقسمين الآنبيناعا هوالوضع اللفظى لانه لم يسمم توصيف نحو الدو ال الاربع بالشخصي او النوعي منافع الاخبار فالمراد ههنا الاوللاذكر ولانه المعتبر عندهم و من ثمه قال (فالاول) أى الوضع اللفظى المطلق (عنداهل) العلوم (العربية) الباحثين عن احو ال اللفظ العربي الجاري على السنتم (مشترك لفظي ) وقبل مشترك معنوى و انماسمي اللفظ مشتركا لاشتراك المعنيين فاكترفيه والاصل مشترك فيدفعنف الجار واوصل الصفة الىالضميرواستترفيها والوصف بالمشترك اللفظى حقيتي لانالمتصف به هو اللفظ تخلاف المشترك المعنوى فان المتصف فيه حقيقة هو المهني و انمايسمي اللفظ به مجازاً تسمية للدال باسم المدلول وقوله ( بين المعنبين ) الاولى معنبين بالتنكيرثم الاشتراك الهفظىوضع لفظ واحدلمعان متعددة باوضاع عديدة كلفظ العين والاشتراك المعنوىوضع انلفظ لمعنىو احدكلي مشتمل على معان متعددة كلفظ الحيوان (احدهماً)معنى خاص وهو (تعيين اللفظ) الملحوظ بعمومه اوبخصوصه والمصدر مضاف الى المفعول متروك الفاعل لمكان الاختلاف في واضع الالفاظ كاسياتي بالهمن الص في اول الاول من المطالب واللفظ صوت منشانه ان يخرج منالفم معتمداً على المخرج وادبى مايطلق عليه اللفظ حرف واحد فالحركة ليست بلفظ بلكيفية له وهو فصل من وجد يخرج بهوضع غير المفظ كالدو ال الاربع واللام فيعاماللعهدا والجنس فلاتغفل إَبْازَاء معنى جزئى اوكلى مفرداوم كب ملحوظ بخصوصه اوعومه فتنوين معنى للتذكير اى عقابلة مامن شاته ان يقصد باللفظ فلاير دماقيل ان المعنى انمايصير معنى بهذاالتعيين والحال انتعليقه على المعنى يوهم كونه معنى قبل هذاالتعيين فالتركيب من قبل من قبل قتي لاو النحقيق اله لا تجوز في مثل هذا الكلام اذر مان وقوع التعيين والانصاف بالمعنوية واحد نع للتعيين تقــدم ذاتي وذاغير معتبر فيالمجازية كالايخفيءلي صاحب الامعان ولفظةازاء مقحمة والمعني مايقصدبشي أي مايتعلق به القصد باللفظ صريحاً أوضمنا أوالتزاما فيشمل المعنى المطابق واخويه وهوفي الاصل امااسم مكان ععني القصداو مصدر ميي بمهنى اسم المفعول اى المقصود مطلقا فعلى الأول من قبيل نقل اسم المحل وعلى الثائى سنفل اسمالعام او اسم مفعول مخفف معنى كمرمى و هذا اقرب الوجوء

معنىالىالطبع لاتهالمق لكنه لانظيرلهدا الخفيف وخرج بهسذا القيدوضم حروف المبانى فانها الازاء المعانى بل لغرض التركيب ( ليدل عليه )اى لغرض دلالة الفظ على المني بعد العلم تعينه له و الدلالة كون الشي محالة يلزم من العلم به المربشي آخر والزوماعم من البين وغيره كاان العراعم من التصور والتصديق والبقين وغيره فيشمل النان وهىلفظية وغير لفظية وكلمنهما ثلثةاقسام وضعية وعقلية وطبعية والمرادههنا الفظية الوضعية لانهاالمعتبرة فيمقام الافادة والاستفادة لعدم الاطراد فيغيرها وهيكون المفظ يحيث اذا اطلق اومتى اطلق فهم المعنى لعالم بالوضع ومبنى الخلاف اعتبار القرائن وعدمه كذا في فصول البدايم فافهم ( بنفسه ) حال من فاعل يدل اى حال كو نه ملابساً بنفسداى بمادته وهيئتد لابقرينة تنضم اليه كافى المجاز فيخرج من التعريف فان دلالته يغرينة لاينفسه والمرادمن الدلالة ينفسه ان يكون العابالتعيين كافيا في الدلالة ( واما عدم حصولها لعدم العلم بالتعيين فغيرقادح في ذلك الاترى المانسمع كثيرآ مناللفات ولانفهم معاينهالعدم علنا تعيينهالهامع انهاموضوعة ولا انتقاض بخواسماء الاشارة لانالعلم بتعيينها كاف فى الدلالة عليهاو انمالحتلج الىالقرينة تعيين المعنىالمراد هذا والتعريف مشتمل علىالعللالابع وهو م الحسنات فالتعيين بدل على العلة الفاعلية بالالتزام و الفظ و المعنى عنز له العلة المادية وارتباط احدهمابالآخر بمنزلة العلة الصورية والدلالة علىالمعني هي العلة الغائبة (و ثانيهما) معنى عام المجاز بحذف قيد نفسه و هو (تعيين الفظ بازا،معنی) ملحوظ علی الوجه المذكور (ليدل عليه ١ ولو) كانت تلك الدلالة لابنفسدبل ( بمونة قرينة ) خارجية اماشخصية اونوعية فيدخل فيدوضع اللفظ المجازى كاسير دعليك تحقيق ذلك المعونة مصدر كالمكرمة بمعنى العون يعنى واسطة قرينة لابسبب هذا التعيين (فالنسبة بينهما) اي بين المعنيين تغريع علىمافهم منالتعريفين ولايخني انالنسبة منالامور النسبية التي لانكون الابين شيئين فقوله ينهما صفةجئ بهالتنصيص والتعميم فهومن قبيل قوله تع ومامندابة في الارض كذاسمع من المص ( عموم وخصوص مطلق ) قبد قيهمامعا هذابيان للنسبة ينهما باعتبار الحمل لاالتحقق كاهو الظمن قولهم النسبة ين المفردين بحسب الصدق وبين القضايا بحسب التحقق فاعرفه و اعلم ان النسبة بمعنىالقياس والمشاكلة والغرض مناخذالنسبة بين هذين المفهومين كمال

(۱) اعلم ان کلة لووصلية من قبيل قوله دم العبد صهيب لولم يخف الله لم يعصسه والتفصيل في المطولات منه

(الايضاح)

الايضاح والعموم والخصوص المطلق عبارة عنصدق فهوم احدالشيئين على كل ماصدق عليه الآخر من غير عكس كالحيوان والانسان ومرجعه صدق الموجبة الكلية منطرف الاخص والسالبة الجزئية منطرف الاعم كابسط فهالمزان ثماعم انه قدوقع الاختلاف بينالعلامتين السمد التفتاز أني والشريف الجرجانى فىانالجاز هل له وضع للمنى المجازى ام لافذهب الثريفالى اتهليسلفظ وضع للعنىالجازي آصلالاشخصا ولانوعآ وان وجب فيه علاقة معتبرة بحسب نوعها كذافى حواشي المطول فدلالته على المعنى المجازى ليست بمطايقة بل عقلية واراد قدس سره بالوضع المعنى الاول بقسميه وذهبالتفتازانى فىالتلويح الىان المجازو ضأوسماه فائدة جليلة وانانكره فيشرح المفثاح ولاتنافى بين كلاميه في كتابيه لانمافي التلويح مبني على المعنى الثاني الاعم ومافي شرح المفتاح على المعنى الاول الاخص ويمكن التوفيق ينهما ايضابوقوعهما فى الفنين ٤ اى البيان و الاصول فلتعقق الوضع النوعى بالمعنى الاعم فى المجاز قال بعضهم ان دلالة المجاز مطابقة فعليك بالتتبع (فالأول) من المنبين (هو الاخص) بكلا قسميه لاعتبار قيد بنفسه فيه و انما صرح باخصيةالاولءع انفهامدىمامرليكون توطئة لماذكرميقوله (وهوالمتبادر) اى عندالاطلاق لكونه الفردالكامل والمشهورين الجهورويدور عليه كثير من الامور منهاانه ( الفارق) اى المميز ( بين الحقابق و المجازات ) أى الالفاظ الحقيقية والمجازية لماعرفت انهلاوضع فىالمجازبهذا المعنى توضيحه انه اذالم بحملالوضع المعتبر فى مفهوم الحقيقة والمجاز على المعنى الاول يلزمان يكون جيع افرادالمجاز داخلاً فيتعريف الحقيقة لكونه مستعملاً فيالموضوعله بالوضع النوعى وهكذا القياس فدار الفرق الوضع المذكور وطريقه معرفة الوضعاى الموضوعات الغويه النقل ولاغير كإيأتي منافى ختام الخاتمة ومنهاانه (العنبرفي الاصطلاحات) اى في مصطلحات ارباب الفنون فيل خلوه عن جع المتنافيين اذجىل تعريف الوضع شاملا للحقيقة والمجازجع بين المتنافيين فى الحقيقة هذاو الاصطلاح في الاصطلاح اتفاق قوم على استعمال لفظفى معنى معين لم يكن في اصل الوضع كذلك و فوله ( من محو الترادف ) مع ماعطف عليه بيان للاصطلاحات واقعم لفظ نحواشارة الى ان الاصطلاحات التي اعتبر فيها المنى الاخصار ضع غير منحصرة فيماذكر وبل يعتبر ايضآنى وضع اشباهها كالتساوى

آی الشخصی والنوعی
 منه
 وفصل قصرالعام علی
 بعض مایتناوله منه
 بعنی ان تخالف کلامیه
 فالعلین لتخالف اصطلاحهما

ه وحاصله ان استعمال اللفظ في مفهومد الحقيق لغير الواضع موقوف على السماع لمناطلا المتكند البد فيمن من الوضع فلابد فيمن السماع واما استعمال اللفظ في معناه المجازى فلا يفتقر في معناه المحالات اسم الملزوم على اللازم وغير من كشف الميزدوى منه الميزل الميزدوى منه الميزدوى ميزودى منه الميزدوى منه الميزدوى منه الميزدوى منه الميزدوى منه الميزدوى ميزودى ميزو

التشكيك

والتبان والانفرادفق ترادف الالفاظ وعدم ترادفها يعتبرهذا المعني الاخص والالزم ان يكون لفظ الاسدمثلا المستعمل في الرجل الشجاع مرادة له وليس كذاك وهكذا الكلام في قوله ( والاشتراك ) فلابلزم ان يكون لفظ الاسد مشتركآ بينالرجل الشجاع اذا استعمل فيهوبين الحيوان المفترس لماان المعتبر فى وضع الالفاظ المشتركة ايضاً هوالمعنى الاخص ﴿ وَاعْلَمُ انْ ٱلْتُرَادُفَ الاتحادفي المفهوم والماصدق مع النغاير في الفظ كالليث و الاسدو حق المترادفين صدحلول كلمنهما محل الآخرولوقوع الترادف سبين احدهماوهو الاكثر انيقع المزادفان من واضعين بان وضع احدى القبيلتين احدالاسمين لمسمى ووضع القبيلة الاخرى اممالذلك المسمى ايضائم بشتهر الوضعان ويلتبس تقديم احدهما على الآخر وثانيهما وهو الاقل ان يقعامن واضع واحد بانوضع شخص واحد كلا الاسمين لمسمى واحد لفائدتين تكثير التعبير على الناس والتوسمة فىمحال البديع نظما ونثرآ لرعاية طرف الفصاحة فليحفظ وعزالبعض ان اللفظين آلمتفقين فيمعني اذاكانا مجازين اواحدهماحقيقيا والآخر مجازيا لايسميان مترادفين انتهى وهذا ايضا يدل على ان المراد بالوضع المعتبر فىالترادف،هوالوضع بالمعنىالمشهور (و) من (الدُّلالات) الثلثالمنقسمة اليها الدلالةالوضعية وهي المطابقة والتضمن والالنزام عند المنطقين واما عند اهل العربية فالدلالة على تمام ماوضعله وضعية وعلى جرنه او على خارجه اللازم الذهني عقلية و الحاصل ان الوضع بالمعني الاخص يدور عليه تقسيم الدلالة الوضعية واما المجاز فدلالته مطابقة على رأى من البنفيه الوضع النوعي كامر وعقلية عندسنلم يثبته فيه وقيل مطابقة حلأ الوضع على عوم المجاز فتدير (ثم) أي بعدما علمت ال الوضع العرفي معنين احدهما اخص منالآخر وانالمعتبر عندهم هوالمعني الاخص اعلم ايضا فان العلم ينفعك أن لكل علم كثرة تضبطها جهة وحدة ذاتية وعراضية بها تصيرتلك الكثرة شيئا واحدأ بعدما كانت متكثرة فىانفسها وتلك الجهة امريناسب الكثرة ويكون من متعلقاتها كالموضوع والفاية والىهذا إشار بقوله (انالكلفن) الفن واحد الفنونوهوالنوع منكلشيء والمراد العلم (موضوعاً) مُوضُوع كَلَّ عَلِمُ مَا يَجْتُفِهُ عَنَاعِ آضَهُ الذَّاتِيةُ أَي اللاحقة لذاته اولجزته اوللخارج المساويينله وهوقديكون واحداكالكلمةبالنسبة ۸ بینالعلم و الکتاب عموم

منوجه اذیطاقان معاعلی
المسائل والمعانی ویطلق
العلم علی الادرا کات
والملکات دونالکتاب
ویطلق الکتاب علی الالفاظ
والنقوش دونالعلم کانبوی

٩ كماقالو انحقيقة كل علم مسائل ذاك العلم بناء على انه قدحصلتلك المسائل اولائم وضع اسم العلم بازامهافلابكوناله حقيقة وراء تلك المسائل فان قبل مسائل العلوم تتزادبوما فيومأ تبلاحق الافكار فكيف مقال انالمسائل قدحصلت اولاثم وضع الاسم بازامها واجيب بان وضعالاسم لمعنىلا يتوقف على تحصيله في الخارج بل فىالذهن ظلراد بمحصيل المسائل اولا انتلك المسائل لوحظت اجالاو سميت ذلك الاسم وانكان بضهامستخرجة مالقوة ١٠ اىملكة استحضا دها

متی شاء

الى علم الصرف وقد يكون امور أمنعددة لكن بشرط ان تكون متناسبة كالكلمة والكلامبالنسبة الىعلمالنحوعلى قولواعراضههىمايرجع اليسمحمولاتها المذكورة فىالعاوقد يكون شيء واحدموضوعا كعاين لكن بحيثيتين مختلفتين والالماصيح عدهماعلين مستقلين ثم المراد بالبحث عن الاعراض الذاتية حلها على موضوعالعلم امامطلقا اومقيداً بعرض ذائى اوعلى نوعالموضوعاما مطلقا اومقيداً اوعلى عرض ذاتىله كذلك اوعلى نوعد كذلك فالاقسام ثمانية فتبصر (وغاية) باعثة على تحصيله وتسمى غاية العلم وفائدته قان كان من العلوم الآلية فغايته غيرنفسه اى خارجة عندمتر به عليه كعصمة السان عن الخطأف الفظالعر بي بالنسبة الى العلوم العربية لان الآليات متعلقة بكيفية العمل فالمق منهاحصول العمل مطلقاً ٧ وان كان من غيرها كالكلام فغــايته حصول نفسهلانهافى حدانفسهامق بذواتها وانامكن انبيرتب علىهامنافع اخركينل سعادةالدارين وادقد ثبت ان لكلفن موضوعاً وغاية وانعم . الوضع فنمستقل منالفنون المدونة ولابدله منهما(ف) نقول (موضوع فن الوضع)اى ما يجث في علم الوضع عن اعراضه الذاتية (الوضع العرفي) المطلق المتناول القسمين (المعرف) بجعلشي لشيء بحيث متي فهم الاول فهم منه الثاني للعالميه (آنفا) أي قريباً يقالي مرآنفاً اي هذه الساعة وهوظرف حالى كالآن و فى التنز بلماذاقال آنفا (فنقولَ) فى حده ( باعتباره) اى باعتبار الموضوع الذي هو الجهة الوحدة الذاتية (هو) أي فن الوضع (علم) جنس شامل للعرف وغيره والفظالعلم المستعمل في تعريفات اسماء العلوم اطلاقات ثلثة في المشهور فانه يطلق على المسائل ٩ وعلى التصديق بتلك المسائل وعلى الملكة ١٠ الحاصلة من تكرر تلك التصديقات اما في التصديقات فعقيقة لغوية بلامرية لانمعناه الحقيتي الأدراك واما فىالآخرين اعنىالمسائل والملكة فاما حقيقة عرفية اومجاز مشهور فعلى اى منها حلالعرف حل عليه العلم فى التعريف وكل منها تمكن ههنا فلا تغفل (بَجَث فيهُ ) أى فى ذلك العلم والبحث في المرف ثلثة معان احدها حل الشي على الشيء و اثباته له بدبهيا او لاو ثانيها اثبات النسبة الابجابية او السلبية بالدليل و بينهما عبوم من وجه و ثالثها المناظرة والمرادههناالمعني الاول (عن احوال الوضع العرفي )اى الذي هو موضوع الفن وهذا فصل يخرج جيع الاغيار والمراد باحواله اعراضه الذاتية اعنى

المحمولات وقدعرف انالاعراض الذاتية ثلثة مايلحق الموضوع لذاته اولجزته اوخارج مساوله وامامالحق لعارض اخصاو خارج اعم اومباين فهىاعراض غربة لايبحث عنهافي الفنوعرفت ايضا انالمراد بالبحثءن احوال الموضوع حلهامو اطئه عليه اوعلى نوعه اوعلى عرضه الذاتي اونوعه مطلقا او مقيداً (من حيث العموم والخصوص والشخصية والنوعية) تقييد للاحوال فاعلم انقيدالحيثية تستعمل لمعان ثلثة الاطلاق والتقييد والتعليل فان الحبثية ان كانت عين المحيث فهي للاطلاق نحو الماهية من حيث هي هي كذا اى مطلقاً عمني لابشرطشي، وانكانت غيره فان صلحت للتعليل فهي له نحوالتلج يبردالماء منحبث آنه بارد أي لبرودته وأنالم تصلح له فللقيد نحوالماهية من حيث تحققها في ضمن جيع الافرادكذا اى لامطلقاو ههنالتقيد يمعني انهذا الفن باحث عن الاحوال العارضة للموضوع لكن لامطلقابل منتلك الحيثية واعلم ايضا انالعموم والخصوص منعوارض الالفاظ ووصف المعني بهما تجوز وقيل انالعموم من عوارض الالفساظ والمعاني فيكون موضوعا للقدر المشترك ينهماوقيل مشترك لفظى وقيل مقال اصطلاحا للعنيام والفظمام تفرقة بينالدال والمدلول وخصالعني بافعل النفصيل لانهاهم من اللفظ كردى (وغاينه) عطف على قوله فوضو عداى وغاية فن الوضع وفائدته المترتبة عليه وهي مالاجله اقدامالفاعل علىضله ولاتوجد فيضله تعالى لاستلزام استكماله بالغير ففائدة فنالوضع منحيث التدوين والتحصيل (هو) اى الغاية و التذكير باعتبار الخبر (الاقتدار) اى بالفعل بقر مة قوله الته اى الكامل بان محصل فيد ملكة مندرها (على تميز الموضوع) من الكلمات (عن غيره) من المهملات اقتدار اكاملا يحبث لابشتبه عليه شي من الموضوعات فاذاسمع مثلالفظ ز بدو جسق بعرف ان الاول موضوع و الثاني مهمل (و)على (مَيْزُمُوضُوعاتُ ٱللَّفَةُ)عنغيرها بحبث لواورد عليه شي من الالفاظ اللغوية الموضوعة لاهلالغة عزها عزموضاءات اهلالفحو والمعاني والاصول مثلا ناذاسمع لفظالضرب الموضوع للايلام والاستدالموضوع المحيوان المفترس يمرف انهما من الموضوعات الغوية لامن غيرها و هكذا (و) كذا الاقتدار على تميز موضوعات (الصرف والاشتفاق) من غيرهما فيل الاشتفاق ١١ جزءمن الصرف لاحل وأسهوقيل انهما علمان متمايز ان لتمايزمو ضوعهما ولو

۱۱ وهوصم بعث فيه
 عنالفردات من حيث
 انتساب بعضها على بعض
 بالاصالة والفرعية منه

۱۲ ایعندالعقلوفی نفس الامرقال القطب فيشرخ مختصر الاصول اعلم ان ههناعلامات بعرف بها المجازعن الحقيقة إذالم يكن نقل عناهلاللغة بكونه مجازا احديها صحة النني في تفس الامر ومعناه ان كل لفظ اطلق على شي ماو امكن سلبه عنه في نفس الامر فانه يدل على كونه مجازا واذالم مكن دل على انه حقيقة ولهذا لماصيح ان مقال البليد انهليس بحمار فىنفسالام دون ليس بانسان في نفس الامر حكمنا بإن الحمار مجازفيه والانسان حقيقة ثانيتها الكلفظ لالتبادر مدلوله المالفهم عند الاطلاق بلا قرنة فهومجساز لكونه الغالب فىالمجاز بخلاف الحقيقة حيث يتبادر مدلوله آلى الفهم عند الاطلاق بلاقرنة وثالثها وهي مختصة بالمجاز وهوعدم اطراد اللفظ فيمدلولاته كعدم اطراد النخلة فيكل

بالحشية (و) موضوعات (النحووغيرذاك )من الفنون فان العارف بفن الوضع نفهم انافظ الماضي والمصدر والامر مثلاء منالموضوعات الصرفية لاغير والنلفظ المبتدأ والخبر والفاغل والعامل والاعراب مثلا من موضوعات علمالنحولاغيرو اننحولفظ الصلوة والزكاة والصوم والنكاح من الموضوعات الشرعية وهكذا وقوله (بعضها) بالجر (عنبعض) آخر بدل بعض عن الموضوعاتاى على تمبيز بعض تلث الموضوعات عن بعضها (و)على (تميز) مدلولات (بعض الاقسام) من الموضوعات المذكورة (عن بعض آخر) منها كتميز مدلول الفرس مثلا عن البشرو الحجر عن الشجر وكتميذ المبتدأ عن الحبر وغيرها (و)على (تمييز امار ات الحقيقة) جع امارة بالفتح وهي العلامة وقد يفرق ينهمابان الامارة تنفك عن الشيء بخلاف العلامة والحقيقة كلة مستعملة فيما وضعتله (عنقرائن المجاز) الذي هو كلة مستعملة في غير ماوضعتله لعلاقة معقرينة مانعة عنارادةالموضوعله والقرينة مايفصح عنالمراد لا بالوضع واعلم انهذا التمييز لازم التمييزين السابقين ومتفرع عليهما كالايخني لانمن حصل له التميزان يترتب عليه هذا التميز ضرورة وقدذكر في كتب الاصولان علامة كون اللفظ مجازأ صعة ١٢ نبي المعنى الحقيتي للفظ عن المعنى المستعمل فيدوعلامة كونه حقيقة عدم صحة ذلك فلابعرف هذا الابالوقوف بعلم الوضع وفي فصول البدايع مام لخصد ان الحقيقة و المجازيعر فان تارة ضرورة اى بدون الانتقال و الاستدلال كنص اهل اللغة و تارة اخرى بالنظر و الانتقال وهذه منوجوه منها انالحقيقة انيتبادرهوالىالفهم لولا القرينة والمجاز ان لايتبادرو المراد القرينة المحصلة لاالمعينة ومنهاان العجاز خاصة عدم اطراده بانلابجوزاستعماله فى محلمع وجودسبب الاستعمال كالتخلة للانسان الطويل دونغيره وحاصله ان عدم الاطراد من امار ات الجاز بخلاف الحقيقة فتبصر (فنقول) في حدم ابضاً ( باعتباره ) اي الغاية والنذكير لكونها عبارة عن الاقتدار (هو) أى فن الوضع باعتبار الفاية التي بمنزلة الجهة الوحدة( آلهُ) و هي الواسطة بين الفاعل و منفعله في و صول اثر ماليه كالمنشار النجار (بَأَنُّونيةً) منسوبة الى قانون وقاعدة كلية منطبقة على جيع جزئياتها يتعرف احكامها مننسبةالمام الىالخاص فقولهآلة جنس شامل للافراد وغيرها وقانونية فصل يخرج آلات ارباب الصنابع (بحصل بها الاقتدار) اى التام تركه اكتفاء طويل فانه يدل على المجاز ويدل نقيضها وهو الاطراد على الحقيقة فافهماه أنهى ملخضا

عاسبق (على تميز) الالفاظ (الموضوعات عن غيرها) من المهملات يخرج سائر العلوم العربية وغيرها مثل المنطق فانه بحصليه العصمة عن الخطأ في الفكر لاهذا التميزوقوله (و) على (تميزموضوعات اللغة والصرف والاشتقاق والنَّصُو وغيرذلك) من العلوم ( بعضها ) بالجر ( عن بعض ) آخر ( وتمبز الامارات) الحقيقية (عنالقرائن) المجازية على الوجه المذكور مستغنى عنه في المقام معماسبق من الكلام بل الاخصر ان مقال آلة قانونية محصلها الاقتدار على التميزين المذكورين وتماينبغي انينظم ههنا في سلك السطور بيان حكمة ١٣ الوضعوهي اعلام مافي الضمير من المعدومات والمعقولات والمغيبات بماهو يسيرالمرفة خفيفالمؤنة وهوالعبارات والالفاظ معمافيه من نظام الدنيا والدين وفهم احكام الشرع المبينوفي هذا فائدة جليلة ونعمة عظيمة للمخلوقين يقصر عنادراكهاعقولالانسان وبعجزعن اداء شكرها اللسان (تذنيب)اى هذه تذنيب منالذنب بفتحتين بمعنى دنبال والتذنيب جعل الشيء ذنابة لآخر فشبه تعقيب مباحث المقدمة بيان اركان الوضع بالتذنيب في الكون ما به الاتمام ففيه اشارة الى ان الابحاث الآتية متممة ومكملة للابحاث السابقة ومزينة لهاكاان ذنب الحيوان متم لاعضائه ومزين لها فالمهني هذه الفاظ متعلقة بالابحاث المتقدمة و تتمذلها ( والوضع ) اللفظى بالمعنى الاخص (ثلثة اركان) جم ركن كجزء واجزاء وركنالشيء مالا وجود لذلك الشيء الابه والوضع لكونه منالامور النسبية لايوجد الامع تلك الاركان (الواضع والموضوع)اى اللفظ (والموضوعله) اى المعنى (وله) اى الوضع (اقسام) عديدة (باعتبار كل ركن منها ) قانله اقساما اربعة باعتبار الركن الأول وقسمين باعتباركل من الركنين الاخيرين وكل من قسمي الركن الثاني ايضاً منقسم الىثلثة اقسام باعتبار آخر كاسيظهر ( المطلبالاول ) من المطالب الثلثة (في) بيان المسام (الركن الأول) اى الواضع والمطلب اسم مكان بمعنى محل البحث والطلب او مصدر ميمي بمعنى اسم المفعول اعنى المطلوب والراد المسائل التيهي عبارة عرمجموع الموضوعات والمحمولات والنسب التامة المبرية ينهماو عرفوها عايير هن في العلو م (فاقسامه باعتباره اربعة) اى اقسام الوضع باعتبار الركن الاول اعنى الواضع منعصرة في اربعة وذلك لان الوضع والتميينانكان منجهةواضعاللفةفهو (لغوى) كوضعالضربللايلام

١٢ قال في الفوالد الحاقانية الحكمة الداعية الىوضع اللغة انالانسان لكونه مدنى الطبع لايستقل وحده بجميع حاجاته بل لابد منالاجتماع مع بى نوعد ليتعاونوا ولاتعاون الا بالتعارفولاتعارف الا باسباب كحركات اواشارات اونقوش توضع بازاء القاصدوابسرها وأفيدها الالفاظ لماانهاابسرفلان الحروف كيفيات تعرض الاصواتالعارضة للهواء الخارج بالتنفس الضرورى واما انها افيد فلانهسا موجودة عند الحاجة معدومةعند عدمهاانتهى

(والقتل)

والقتل لأزاله الحياة والاسد للحيوان الفترس الى غير ذلك فان اهل اللغد يحثون عن احوال المفردات من حيث جواهرها وموادها اي عن اوضاعها الشخصية (و) انكانمنجهة اهل العرف فهو (عرفي) عامان لم يكونوا قوما نحصوصين كوضع الحادثة للصيبة والدابة لذوات القوائم الاربع منالحيوان اعنى الحيل والبغال والحمير فان الحادثة في اصل اللغة ماحدث بعدان لم بكن ثم نقل في العرف العام الى المني الخاص المذكور وكذا الدامة فانها في اللغة الماشي على الارض مطلقا من دب دبيباً اذامشي وباله ضرب وعليه قوله تع ومامن دابة في الأرض الاعلى الله رزقهاثم نَفَلَتُ في العرف العام الى هذا المعنى الخاص والتا فيهما النقل لالنأ نبث وهذا ماعلم الاكثرون وقيلانها تطلق على الفرس خاصة واماان كانوا قوما محصو سمن كادماب الصناعات من الصرفيين والنحويين وغيرهم فالوضع ( اصطلاحي) ويقالله عرف خاص كوضع لفظ الماضي والمضارع الفعلين المخصوصين ووضع المبتدأ والخبرللاسمين المملومينووضع الحقيقة والمجازلمنييهما المعهودين وهكذا (و) انكان منجهة اهل الشرع فهو (شرعى) وخصوه بالذكر مع دخوله في الاصطلاحي اظهار ألمزيد شرفه اذ الشريعة وضع الهي سائق لذوى العقول باختيارهم المحمود الى ماهوخير بالذات ( واعلم اناهـل الشرع بمعنىواضعه هوالله تعالىاوالنبي عليدالسلام ويسمى المتمكون بالشريعة المنتسبون اليها ابضأ اهل الشرع هذا والوضع الشرعى كوضع الالفاظ الشرعبة مثل الصلاة والزكاة والحج والصوم وغيرها فان الشارع وضع اللفظ الاول للاركان المعلومة والثاني للاعطاء ربع عشر الاموال للفقير والثالث لقصد البيت الزيارة والرابع للامساك المحصوص وذهب بعض المحققين الى ان الوضع في المنقو لات مطلقا إندائي اى لا بغلبه الاستعمال في المنقول اليانع المعنى المنقول مندمعتبر فيدالاانه لمجر دالمناسبة في التسمية لا الصحة الاطلاق فأذا استعملها الناقل في المعانى المنقول الهاتكون حق ابق لكن المفهوم من كلام عضدالملة انالوضع فياكثر المنقولات بغلبه الاستعمال في المنقول لا يتعيين الناقل اياهالهاا بنداء وانكان في بعضها بنعيين النداء كالغلبة ولعل الحق هوالاول لانه لوكان وضع المنقول بغلبة الاستعمال لم يكن بينه و بين المجاز المشهور فرق وبالجملة انالمنقولات حقابق فيالمعانى المنقولالها مجازات

فى المعانى الاصلية فى استعمال الناقل وبالعكس فى استعمال اهل اللغة (ثم ) اشارالى ثبوت الحاجة الى الواضع والى تعيينه بانه الخالق او المحلوق فقال ( اعلم انه اختلف ) اى وقع الاختلاف بين العلماء الاسلاف ( في ) ان ( وأضَّع الالفِاظ المغوية ) منهوفاعلم اولا انالاختلاف فيالواضع انما هوفىواضع الاسماء الاجناساما اسماءالله تع والملئكة فالواضع لهاهوالله تعالى اتفاقا كماان واضع اعلام الاشخاص كزيد وعرو هوالبشر باللاتفاق قالدالكمال بنالهمام في التحرير فندير ثماعلم ان من قضايا العقل اى من القضايا البديهية اندلالة اللفسظ بالوضع على ممنى دون معنى مع تساوى النسبة أليهما تمتنعة للزوم رجحان احدالمتساويين علىالآخر بلآمرجح فلابدلها من مناسبة خاصة بين اللفظ وذلك المعنى متفرعة عن تخصيص صادر عن مخصص فهي اماذات ١٤ اللفظ او غيرها و الغير اما الخالق او المخلوق وهذه ثلثة اقسام منقسمة باعتبار نسبة التخصيص الىكل الالفاظ اوبعضها وباعتبار الحكم يثبوتشئ منتلك الاقساماو الترددفيها وغيرهذين الاعتبارين الي اقسام كثيرة ذهب الى بعض منها طوائف وذلك البعض خسة اعنى الحكم بان تخصيص جبع اللغات من ذوات الالفاظ او من الله تعالى او من العبدو الحكم بان تخصيص بعضها منالعبد معالتردد فىالباقى والحكم بانتفاء البعض التردد فىالباقى فالى بعض هذا أشَّار بِقُولِه (فَذَهُبِ الْهَانَةِ) أَى الواضع لَكُلُ الْالْفَاظِ (هواللهُ نُعُوحُدُهُ) لاالبشركثير منالمحققين ١٥ منهم (الشَّبْخُ ابوالحسن) على (الاشعرى) اى المنسوب المابي موسى الاشعرى الصحابي والاشمر ابوقبيلة بالين فذهب الى هذا متمسكا يقوله ثع وعام آدم الاسماء كلهاضلي هذا المذهب دلالة كلالالفاظ على معانيها نتعيينالله وتوقيفه اىجعله واقفا على التميين ١٦ و احداً او جاعة من الناس بمضيم بمضاوذك التوقيف اما بالوجى ويخلق علمضرورى في ذلك الواحد او الجماعة او يخلق اصوات في جسم دالة على الاوضاع واسماعهالذلك الواحداو الجاعة وسمى هذا المذهب توقيفاً ﴿ وَ ﴾ ذهب ﴿ اللَّ انه ﴾ أى واضع الالفاظ الغوية ( البشر ) اى المخلوق ( وحده ) لا الخالق البهشمية وهم ( ابوهاشم ) واصحابه ١٧ ( من رؤساء المعزلة ) جعر ئيس كلساء جع جليس فذهب هؤلاء الى ان دلالة كل لفظ على معناه بتعين طائعة من البشر لا بعاب دواهيم

12 كازعد سليان بن حباد وهو ظاهر الفساد منه

۱۵ کالجبائی والکمی و ابن فورك و اهـل الظاهر و جاعد من الفقهاء قطب منه ۱۲ ای تعین الالفاظ الغوید للمانی منه

۱۷ وجاعة من<sup>المتكل</sup>مين مند

(الىوضع)

۱۸ ای القدر الذی به يدعو الاتسان غيره الى المواضعة توقيف وغير ذاكالقدر يجوزحصوله لكل واحد منالطريقين الساخين منه ١٩ اعنىالتعريف منه ۲ ولولم یکن بالتوقیف لتوقفت على تعريفهما وهو موقوف علهما فيدور واجبب بمنع توقف المرفة علىتعريفهما اذر بمايعرف بالترديد وقرينة الاشارة كافي الاطفال منه ٢١ اشارة الى ماقالوا ان النوقف هوالحق انكان النزاع فىالقطع والكان فىالظهور فقول الشيخ لقولهتع وعنم آدمالاسماء كلهامهادابها الالفاظ محازا اواللغوية والمخالف يأول اما النعليم بالهام مصلحة الوضع اوبتعليم ماسبق وضعه من خلق آخر واماالاسماما لمسميات والتفصيل فىالمطولات كاطراف مختصر المنتبى منالاصول مند

الى وضع تلك الالفاظ بازاء المعانى للاخبار عن الغائب وغيره من الفوائد ثم عرفوا غيرهم ذلك التعيين بتكرير الالفاظ الموضوعة وايرادهاعلى الغيرمرة بمداخري اوبالإشارة الى المعانى او بغيرذلك وهذا كتمايم الاطفال اللغات بترديد الالفاظ والاشارة اوغير ذلك وسمى مذهبهم مذهب الاصطلاح لحصول الوضع عندهم باتفاق البشرو متسكهم قوله تعالى و ماار سلنا من رسول الابلسان قومه اىبلغتهم فانه يقتصى تقدم اللغات على الارسال فلوكانت بالتوقيف لدارو تفصيله في تفسير الامام الرازى عندقوله تعالى و علم آنيم الاسماء و في فصول البدايع (و) ذهب (الي انه) اي الواضع (هو الله تعالى) لا البشر لكن لافى الكل بل (فها) اى فى مقدار ما ( يتو قف ١٨ عليه تعريف) بعض البشر بعضهم ( الوضع و الاصعالا - ) أي اصطلاحهم على جعل اللغات باز اء المعاني فالمصدر ١٩ مضاف الى المفعول بعني ان الواضع فيما يتعلق بوضع الالفاظ للمعانى واصطلاحهافيها عوالله تعالى وذلك كأن يقال هذه الألفاظ مصطلحة في كذا فوضعهذا القول لمعناه مناللة تعالى وانما يعلمالعبد توقيفالله تعالى عليه بخلق علم ضرورى فيد كاعرفنه آنفا (و) ذهب الى آن الواضع ( فيماسواه) اى ماسوى هذا المقدار من باقي الالفاظ (على الاحتمال) اى احتمال ان يكون من الله تعالى او البشر (الاستاذ ابو اسمحق الاسفر اثني) فاعل ذهب المقدر و خلاصة مدهبه ان القدر المحتاج البه في التعريف يحصل بالتوقيف ٢ من قبل الله تع وغيره محتمل للامرين وتوضيحه انبقال اناتفاق قوم على اصطلاح الفاظ في معان ووضعهالها لايحصل الابتعريف بمضهم لبعض امورأ يتعلق بهذاالا سطلاح والوضع كذوات الالفاظ والمعانى ووضعهالها وارادة هذاالوضع والمشاركة فهذه ألارادة وامثالها وذلك التعريف انما يحصل بمقدار من الالفاظ دالة على تلك الاموركأن يقول بعضهم لبعض مثلا نحن نريدان نضع الفاظأ فلابية ونصطلحها فيهافكن معنا فىتلك الارادة اويقوللنضع هذه لهذه ونجوذلك فهذه الالفاظ هي المراد بالقدر المحتاج اليه في تعريف الأصطلاح (و) ذهب ( الي النوقف ) والتردد ( بين ) المذاهب ( الثلثة)المذكورة ( القاضي أبوبكر البلاقلاني بناءعلى اندليلشي من المذاهب الثلثة لايغيد القطع بل غابند الظن فنفطن ٢١ (المطلب الثاني) من الثلثة (في الركن الثاني) اي في بيان افسام المفظ الموضوع ( فاقسامه باعتبار ماثنان ) اى اقسام الوضع باعتبار

هذا الركن اثنان لم يقل فهو باعتباره قسمان كما هوالظ قصداً للمشاكلة مع سابق الكلاماى انه منعصر فيهما بالاستقر اءلان الموضوع ان لوحظ بخصوصه فالوضع (شَخِصَى) وان بعمومه فنوعى و لما كان اللفظ اقدم بالنسبة الى السامع قدمهذا التقسيم علىمابعدممن تقسيم الموضوع باعتبار الموضوعله وأكون الوضع الشخصي من النوعي عزله المفرد من المركب قدمه على النوعي ثمان الشخصي بمعنى المنسوب الى الشخص مرادأ به اماالجزئي الحقيق فيكون من نسبة الوضع الى آلة ملاحظة الموضوع و اما بمعنى المعين مط فالنسبة من قبيل نسبة الوضع الى آلة ملاحظة الموضوعله قاله عبد الرحيم (وهو) أى الوضع الشخصي (تعين اللفظ) الذي منشانه ان يوضع (المحوظ) أي الملاحظ المتصور ( بخصوصد ) بشخصه ای بچوهر حروفه لابام کلی و مفهوم اجالي يندرج فبدهذا وغيره وههنا بحثوهوان لفظ الضرب مثلاالقائم زبد غير مايقوم بعمرو وبكر الىغير ذلك لماتقرر الأشخص الاعراض بتشخص محالها فكلمافر ضنه بالوضع الشخصي فهو ليس بملحوظ بخصوصه بل مفهوم كلى اجالى كلفظ الضرب الشامل لماهو القائم يزد وعرو وبكر وغيرهم فلايكون وضع شخصي اصلا واجبب بان هذا مبني على مايراه اهل العربية من ان اللفظ الفائم بشخص متحد بالذات عالقوم باشخاص اخر والتغاير اعتبدارى وقديجاب بان معنى قولهم يلاحظ اللفظ بخصوصه انه يلاحظ مخصوص نوعد لانخصوص شخصد يمعني انالموضوع بالوضع الشخصي لابد وان يكون شخصا ملحوظا حينالوضع بنوع كلى شاملله ولامثاله واماالوضع النوعى فلاله ان يكون الموضوع فيهنوعام لحوظ انجنس شاملله وسائر الانواع ( لمعني ) متعلق بالتعبين اى حله بازاء معنى من المعانى (کلی) کمنی اسم الجنسوع امدالنکر ات مثل معنی رجل و اسد و تمرو بشر وغیرها (آو) لمعنی (جزی )کمنی العلم الشخصی مثل زیدوزفرو معانی المضرات وبحوها وكلداو لتقسيم ٢٢ المحدود ثمالمرادبالجرئي مايمنع تصوره عنوقوع الشركة فيدبين كثيرين والكلى بخلافه فاللفظ الملحوظ بخصوصه كزيدموضوع لمعنى مشخص جزئى بمننع اشتراكه بينكثيرين وحله عليم فلذاكان الوضع الشخصي مفضية شخصية نحو زيدموضوع لشخص معين ورجلموضوع لغيرمعين فانالرجل لفظمملحوظ بخصوصه الاانمعناه

۲۲ وعلامندان یکون قبل المعطوف علید باو لفظ متناول للعطوف و المعطوف علیه معاوههنا کذلات فافهم منه كلى صادق على كثيرين من الافراد وتحقيق ذلك ان المراد بالوضع التضضى

ان يخبل الواضع لفظاً خاصابشخصه اوالفاظا مخصوصة كذات وتصور

معنى معينا اماجزيا يمنع تصورهمن وقوع الشركة فيه اوكليالا يمنع تصوره

عنذلك ويعين ذلك الفط المخيل والالفاظ المخيلة بعينذلك الممنى المتصور

فانكان جزئيافظ وانكليا فالتعيين لنفسه لالماصدق عليهمن الافراد كرنجل وضرب فانهماممينان بخصوصهمالمني كلي اسمى اومصدري وقديعين اللفظ الخيل مخصوصه لكل واحدىماصدق عليه ذاك المعنى الكلى لالنفسه بل يكون هوآلة الملاحظة كافى وضع نحو المضمرات فالمعنى المتصور في الاول نفس الموضوع لهوفى هذاالاخيرآ لةالملاحظة قانانا مثلاموضوع بخصوصه لكل مابصدق عليه مفهوم المتكلم وحده لالذات هذا المفهوم الكلي كاستنضيح الم (و اقسامه) اى الوضع الشخصى (من حيث خصوص) المعنى (الموضوع له و عومه) أى باعتباركون الموضوع له خاصاً او عاماو الحيثية النفيد (ومن حيث خصوص آلة مَلَاحَظَتُهُ ۚ أَى المُوضُوعُ له يعني آلة هيملاحظة المعني وتصوره حين الوضع (وعومه) أي الآلة فالظ عومها (عليما) أي نا. على احتمال اوانفسام (يقتضيدالتقسيم العقلي) من نسبة المظروف الى ظرفد ٢٣ اى التقسيم ٢٣ وقيل اى الحساص الحاصل فىالمقل اعممن ان يكون مع النظر الى الخارج و الاستقراء او مع قطع النظر عنهما فقوله (آبنداء) ظرف لبقتضي عهني اول الوهلة اي بلانظر الى الأقسام الموجودة في الحارج فيكون تأسيسالاتأ كيدأ كايترآاى في إدى النظروات ان تجعله قيدأ للتقسيماى تقسيمااوليالاثانويا لانه ينقسم ثانيا الى نسعة اقسامالي علمشخصوضميروحرف واسماشارة وموصول واسم جنس ومصدر ومشتق و فعل كاذكره العضد فالرسالة (اربعة) لان المعنى المامشخص اولاو على كل من التقديرين فالوضع اماخاص او لا فالاثنين في الاثنين اربعة والتقسيم العقل مالابجوز العقل فيد قسما آخر فاقيل انههنا أحتمالين آخرين عفليين احدهما ان وضع اللفظ لمعان كلية متعددة باعتبار امرعام منها وثانيهماان يوضع لجزئبات باعتبار جزئى آخر فساقط لانهما غيرخار جان عن الاقسام الاربعة الحاصلة بالتقسيم العقلي بالمعنى المذكور معان تقريرنا المذكور في

وجدالحصر مصرح فيدالترديد بينالنني والاثبات فتبصر (الاول) من

الاقسام الاربعة (وضع خاص) خصوص الوضع وعومه عبارة عن خصوص

آله الوضع وعمومها سوا كانت نفس الموضوعله كافي هذا الفسم الثاني

واسطدالعقل فنسبتد المقل منحيثانهآلة فيدوليس العقله والمقسمله بلالنفس واسطةالعقل مند

فالموضوعله وآلة الملاحظة متحدان فيهما ومختلفان فبد وتحقيق المقام ان ليس المراد من الوضع الخاص والعام ماسبق الى بعض الاوهام من كون نفس الوضع كليا عآما اومشخصاخاصا لان الوضع في اى قسم كان عبارة عن التعيين آلجزئي وهو لايكون الامتخصا بل المرآد ان يكون المعني الذي نصوره الواضع عندالوضع اعنىآلة الملاحظة مفهوماكليا اومشخصااوما هو منزلته بان يكون كليام تحصر أفى فرده فتوصيف الوضع بالعموم والخصوص توصيف الشيء بصفة آلته ففيه مجاز عقلي ( لموضوع له ) متعلق بالوضع اوصفتله اى لمعنى (خاص) وتوصيف الموضوع له بالخصوص وكذا بالعموم فالقسم الآتى توصيفله بصفة نفسه لانعومه عبارة عنكونه معنى كليا شاملا لاموركثيرة وخصوصدعن كونه مندرجا تحت المفهوم الاعم فحيث كانكل منآلة الملاحظة والموضوع لهمشخصامندرجا تحتكلي كافي هذا القسم سمى وضعا خاصا لموضوعه خاص وحيثكانكل منهما مفهوما كليا شاملا لمكثير كافى القسم الثالث بسمى وضعاعاما لموضوع له عامو حبث كانتآلة لللاحظة كليا شاملا الكثير والموضوعله جزئيا مندرجا تحتهكا فى القيم الثاني سمى وضعا عامالموضوع له خاص و لا يخنى عليك ان كون الوضع عاما بهذا ٧٤ المعنى لاينا في كونه قسما من الوضع الشخصي (وذلك) أي كون الوضع و الموضوع له خاصين ابت (ب) طريق (أن بعقل الواضع) اى ينصور ويعقل من باب ضرب او من عقل بالتشديد عمني تعقل مثل قدم عمني تقدم كما تقدم ( معنى معينا ) اى جزئبا مشخصا سواء كان تشخصه عين ذاته كما فذاته تعالى اوزائداً علىذاته كافىزيد وسائر الممكنات ( تعيين خارجي) حقيقي اواعتبارى والنسبة مننسبة الشئ الىظرفه والجار متعلق بمعينا وهذا القيد احتراز عنعا الجنس فانتعينه ذهني لامحسب الحارج كاسيأتي والباء في قوله ( بخصوصه) أي بعينه وشخصه متعلق بيعقل او الظرف مستقر صفة اوحال عما قبله وهذاكما اذاتعقل الواضع معنىلفظ زبد بخصوضه وشخصه ووضعله هذا اللفظ (او) بان يعقله ( بمفهوم کلی) شامل للموضوعله وغيره محسب الذهن الاانه ( محصرفيه )اى فىذلك الفردامين من افراد المفهومالكلي (في الحارج) متعلق ٢٥ بمنصصر وهذا كأن ينعقل الاب ابنه الغاثب عنه بأنه ان كذا في بلدة كذامن امرأة كذاو يضعله اسما كاحدو مجد

۲۲ ای بمعنی عموم آ له
 الوضع منه

۲ ای بعد تعلق الجار الاول به فالترکیب من قبیل اکلت من مجره من مناحه منه

فانهذا المفهوم وان كان كليا محتملا الكثرة بحسبالمقل لكنه مخصرفي الخارج فىشخص واحد فثل هذا الوضع منالقسم الاول كماصرحوابه ومنه ايضا وضع لفظةالله للذات الواجب بملاحظة انهالمبود بالحق كذا قبل وهذامبني على كون الواضع غير متعالى (ثم) أى بعدهذا التعقل ان (بعين) الواضع مضارع معاوم منالتفعيل منصوب معطوف على ان يعقل (لفظاً مخصوصاً ) أي معينا ملحوظا بمادته وجوهر حَرْوَفُهُ ﴿ بَازَاءُذَاكُ الْعَنِي ﴾ المعين الجزئى المتعقل بخصوصه اوبامرعام منحصرفيه بحسبالخارج بان يقول هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى وذلك (كوضع الاعلام الشخصية ) مثل زيد وعمرو بازاء الذوات المعينسة بالتعين الخارجى الحقنيق وامامشال الخارجي الاعتبارى فاسماء العدد كاستنبه عليه وعلم الشخص ماوضع لشخص بعينه اعممن ان يكون اسمااو لقبا اوكنية والنسبة في الشخصية من نسبة المفيد الى المفاد فالاضافة في قولهم علم الشخص من اضافة الدال (أو) بان يعقل معنى معيناً ( بتعين ذهني) ايموجود فيذهن الواضع ٢٦والجار في( بنفسه) اى بعينه وحقيقته المعلومة متعلق بان يعقل بواسطة العطف (ثم يعين) بالنصب أي بضع ( منحيث ) هذا ( النعين ) الذهني الذي به يحصل التميز عن الغير (لفظاً مُحْصُوصًا) اي ملحوظًا بخصوصه (بازاء ذلك المعي) المتعين فىالذهن المتعقل بذاته وحقيقته (كوضع الاعلام الجنسية) بازاء الاجناس والحقايق المعينة بالتعين الذهني فان لفظآسامة مثلا اذا أريموضعه يلاحظ الجنس المعين والماهية المعلومة من الحيوان المفترس الذي هوحقيقة الاسد بعينه بحسبالذهن منكونه متميزأعن غيره بجنسه وحقيقته ومعلوما ٧٧ عند عقلاالسامع بعينه ثم يوضع لفظها الملحوظ بخصوصه بازاء هذا المعنى فغلم الجنس داخل فى جذا القسم من الوضع كما اختار والمص لكن فى بعض الحواش انالاعلام الجنسية وانكانتكلية داخلة تحت هذا الوضع لخصوص اوضاعها على ماقالوا الاانه لايكون مدلولها جزئبا حقيقيًا كالاعلام الشخصية ولذا لميذكرها بعضهم فىالتمثيل وفى شرحالعنقودان اعلام الاجناس كاسامة للحيوان المفترس وضعهامن قبيل القسم ٢٨ الثالث انتهى ثمان فيعلم الجنس مذهبين الاول انهموضوع الماهية المعينة في الذهن منحبث تعينها وهذامذهب سيبويه وصريح كلامالمص وثانيهما انهموضوع

۲۶ وهذامبنیعلیانواضه الالفاظ غیرہتعالی کمالایخنی مند

۲۷ بكونه متلبدا عظيم الرأسطوبلالذنباليغير ذلك منه الحل المام الحام الموسوعله الحاص الذي هو القسم الثاني في هذه الرسالة منه

۲۹ العدداسم و العدبالادغام مصدر بمعنى الاحصاء وترك الادغام ( ۳۲ ) في الاسم دفعاللالتباس و هذا من جهت

للماهية منحبثهى هيكالجنس لكن حكمو ابعليته تفديرا لضرورة بعض الاحكام اللفظية مثل العدل التقديري والى هذا ذهب كثير من النحاة وسيجي الفرق بينه و بين اسم الجنس (و) كوضع (اسماء العدد) ٢٩ باز اء الكميات المعينة تعيين خارجي ٣٠ اعتباري فهو عطف على قوله الاعلام الشخصية لاعلى الاعلام ألجنسية كالايخني على اهل الدر اية و اسم العدد ماو ضع لكمية ٣١ آحاد الاشياء منفردة كانت ٣٢ او مجتمد مثلا الواحدموضوع للمية آحاد الاشباء المأخوذة منفردة والاثنان موضوع لكمية آحادها المأخودة مجتمعة متكررة مرة والثلثة موضوع لكمبة الآحاد المأخوذة مجتمعة متكررة مرتين وهكذا فاسماء الاعدادموضوعة بازاء تلك الكميات على طريق انقسام الاكادفالوضوعله شي معين مشخص (فالدة) أعلم ان الاعداد موضوعة الوحدات ثم تستعمل مجازاً فيماله الوحدات من المعدود كافي قولهم مررت بنسوة اربع فان الاربع عرض له الوصفية بعد ان كان اسمالعدد معين و ان الاعداد ملتئمة من الآحاد اى حاصلة من تكرار الآحاد لامن تكرار مراتب الاعداد كايفهم من التعريف السمابق لاسم العدد فالعشرة مسلام كبة من اجزاء عشرة بعنى ان اجزائها وحدات عشرة لاخستان ولاثلثة وسبعة الى غير ذلك فنه ظهر انثلثين فافوقها منالعقود ليستجوعاً فيالاصل منعصام (و) القِسم (الثَّانيُّ) من الاربعة (وضعام) عموم الوضع وكليته بمعني ان المعتبر فيدامر عام كلى على ماسبق فلايرد أن الوضع من الافعال الخاصة النفس فكيف يتصور فيه العموم وسبقايضا انءوم الوضع لاينافى شخصية الموضوع وتحقيقدانهم جعلوا بعض الوضع الشخصى وضعاعاماسواء كان الموضوعله ايضاعا ما اوخاصامع انءوم الوضع يفتضى الكلية وشخصيته الجزئية فيتوهم بيهما تناف لكن لاتنافى فىذلك حقيقة بناء على الليس المرادبعمومه كونه عاماباعت ارذاته ولابشحصيته كونه مشخصا كذاك وكذاليس المراد بعمومه عومالموضوع يهوبشخصيته تشخصه ولابعموم الوضععوم آلته وبشخصيته تشخصها فلايلزمكون الشئ الواحد كلياوجزئبأ منجهةواحدة بلالمراد بعمومهءومآلة الوضعو بشخصيته كون الموضوع به لفظامشخصا محضوصا فالعموم بالنسبة الى شي و التشخص الى آخر فلاغبار فيه و لا كدر (لموضوعله خاص) مندرج تعت الامر العام الكلى الذي هو آلة الملاحظة كايفصح عنه

ترك الادغام ٣٠ واعــلم انما اخترنا شرحه من عبارة المنهى التي وجــدت فيالنــخ المطبوعة المتشرةوقدكانت النسخية المكتوبة بخط المس رجهالله هكذا وذلك بانبعقل الواضع معنى معينا تعبين خارجى سواكانحقيقيااواعتباريا مخصوصه او عفهوم كلى معصرفيه في الحارج ثم يعين لفظا مخصوصا بازاء ذلك المعنى كوضع الاعلام الثخصية واسمآء العددآء ووجد اختلاف النسخ والتردد منالص فهذا المقام انما نشأ منكلام طاشكبرىزاده فىرسالة الخاص والعام حيثقال فها انالنعين اما خارجى حقبتي كما فىزيد وعرو اوخارجي اعتباري كالاعداد فان المائد مثلا لها تعين خارجى حاصل من اعتبار الاجتماع الخاص بين الآحاد المعتبرة فيهما ويعبر عنه مالكثرة المحصورة ومن كلام بعض الفضلاء حبث قال لاوجو دللامور الاعتبارية فاللسارج فعلى هذا

يكون قوله واسماء العدد عطفاعلى الاعلام الجنسية لكن المحتار والراجح عند المصهو الاول اعنى كون التعين فيها خارجيااعتب اريا لتعلقه بالمعدود الحارجي فتدبر والله اعلم محقيقة المرام منه (فوله) التعين فيها خارجيااعتب اريا لتعلقه بالمعدود الحارجي فتدبر والله اعلم محقيقة المراد به لفظه اذا كان آخره المناهد في النسبة وان كان غيره يشدد منه المناهد في النسبة وان كان غيره يشدد منه

<u> فوله (وذلك) القسم من الوضع الشعصى يتفقق ( بان يعقل الواضع )</u> اى يلاحظ و نصور ( الجزيات المتعددة ) الاولى التنكير اى جزيات أضافية غيرمناهية فهى اعممن انتكون جزئيات حقيقية كمنى لفظ اناو انت اوكليات كمانى المشتفات فافهم ( عقهوم كلى شامل لها ) اى لتلك الجزئيات مشترك بينجبع المشعصات صادق على كلواحد من المسميات والباء صلة يعقلاى بان يتعقله بهذا الوجه (تعقلاً إجالياً )لاتفصيليا مفعول مطلق مثل انتداقة نباتا وانماقيد بالاجالي اشارة الىدفع اعتراض المتقدمين على بعض المحقين بلزوم تعقل امور غير متناهية كماسياً تى تحقيقه ثم انذلك المفهوم الكلى قديكون منذاتيات تلك الجزئيات كما في معانى ٣٤ الحروف كمن الابتدائية فانمعناها الابتداء الخاص والامرالعام اعنى الابتداء المطلق داخل فى الابتداء الخاص آلة الملاحظة وقديكون من عوارضها الحارجة عن ذاتباتها كافي اسماء الاشارة قان الامر العام في لفظ هذا الموضوع لزيد مثلا هو المفرد المذكر المشار اليه باشارة حسية وهذا المفهوم ليس بداخل فيماهية زيد وهي الحيوان الناطق مع التشخص وبمايليق انبعلم ان الموضوع لكل من الجزئيات في هذا القسم قديكون متحدأ معالموضوع للآخر كافى المضمرات وامثالها كانلفظ آنا موضوع لكل منجز بيات المتكلم وحدمو لفظ هذالكل منجز ببات المفرد المذكر المشار اليه وقديكون مغاير ألهبان يوضع لهذا الجزئي لفظ ولذاك الجزتي لفظآخرولذاك الجزئي لفظ ثالث وهكذا كإفى الموضوعات بالوضع النوعي وانالفرق بين هذاالقمم والقمم الاول ان المتعقل الواضع المجعول آلة لملاحظة الموضوع له عام بحسب الصدق في هذا القسم دون الاول و ان الموضوع له متعدد في هذا دونه بل هذا القسم بما بحب ان يكون معناه متعدداً فليفهر (ثم يعين) بآلنصب عطف على أن يعقل أي مُم يضع (بهذه الملاحظة الأجالية) التي هيآلة الوضع ووسيلة في حصوله (لفظا مخصوصاً) اى ملحوظا مخصوصه (بازاء كَلُواْحُدُ) مَعْلُقَ بِعِينَ ﴿ مَنْ تَلْكُ الْجُزُّيَّاتُ ﴾ الغير المناهية المندرجة تحت ذلك المفهوم الكلي اي لابازاء نفس المفهوم الكليكا هومذهب المتقدمين ( بخصوصه ) ظرف مستقرحال منواحد اوصفةله ( دفعة ) قيدليمين اى تعبينا دفعيااو في دفعة واحدة وهذا القيد ايضاً اشارة الي دفع اعتراض اورد منطرف القدماء على المتأخرين منانه لوكان اللفظ موضوعا لكل

۳۵ فانقبل انالذاتی کلی قطعا لانه قسم منالکای و هو یستلزم الاستقلال معاندر فی الحرف معی الحرف مستقل و ذاتی یصلح ان یکون محکوما علیه و به کایقال انداء سیری منالبصرة انداء و هذاالقدرکاف فی ان یقال انداء ان الامرالعام ذاتی لمعنی الحروف منه الحروف منه الحروف منه

واحد منهذه المشخصات للزم ان يوضعله باوضاع متعددة فح يصير اللفظ مشتركاو حاصل الدفع منع الاشتراك مستندا بجواز ان يوضع له بوضع واحد دفعي وسيأتى التفصيل (كوضع المضمرآت) بازاء معان معينة مشخصة باعتبار امركلى والمضمر ماوضع لتكلم أومخاطب اوغائب تقدم ذكر ملفظا اومعني لوحكمآ فالواضع لاحظ اولامفهوم المنكلم الواحد مثلامن حبث انه يحكى عن نفسه ووضّع لفظ أنا بازاءكل واحد من افراد ذلك الفهوم الكلى بخصوصه بحيث لايفاد ولايفهم الاهو ولاحظ ايضا مفهوم المحاطب من حيث الدينتيي اليدالحطاب وجعله آلة لملاحظة افراده ثموضع لفظ انت بازاء كلءواحد من تلك الافراد نخصوصه وكذالاحظ مفهوم ضميرالغائب عاتقدم ذكره باحد الانحاء الثلثة ثم وضع لفظ هو مثلا بازاءكل واحد منالافراد المشخصة المندرجة تحت ذلك الامرالعام الكلي يخصوصه دون القدر المشترك وقال بعض المحققين في كلية ضمير الغائب وجز منه مطانظر اى الحق انه اذارجع الى الكِلى كلى و اذارجع الى الجزئى جزئى فالمر ادبالجزئيات فىالمتن اعم منالاضافية وعن البعض نمالحق انالمراد بالبحزئيات فيهذا القسم من الوضع الجزئيات الاضافية لكن لألماذكر بللان من ذلك الموضوع المشتقات وماوضعت هيلها معان كلية وعن الشريف قدس سرء ان ضمير الغائب يغتضي ذكرأ جزئياللرجوعاليه وان الكلي منحبثانه مذكور ذكرا جزئبا جزئي ضلى هذا يكون المراد بالجزئبات فهذأ القسم الحقيقية والله اعم (و) وضع (الموصولات) بازاء المعاني المشخصة باتصاف مضمون الصلة والموصول مالايتم جزأ الابصلة وعائدوهى جلة خبرية معلومة السامع ولامناناة بين كون الموصول مبهماوكونه من المعارف اذ التعريف بالنظر الى الصلة والابهام يقطعالنظر عنيا فلفظالذى مثلا اذا ذكرلايفهم منه انالراد اى مخص هو فاذا قلت جاء من بغداد مثلا تعين المرادفاذا اراد الواضعان يضع لفظالذي لاحظ اولاكل واحد من المعاني الجزئية المتخصة بمفهوم كأى اعني ماعلم بصلة وعائد ثموضع لفظه بازاءكلواحد منتلك المعاني المشخصة بخصوصه واعلم انثبوت مضمون الجلة الخبرية للوصول لولم يكن معلوما عندالسامع لاتصلح ان تكون صلة لعدم افادة الجزئبة والتشخص وكذا يلزم في افادة التعبين من انضمام امر خارجي الى تلك

الاشارة العقلية كانجِصار مضمون الصلة فيمااشير اليه فلا تغفل (وأسماء الاشارات) من اضافة الدال الىالمدلول وهو ماضع لمشاراليه باشارة حسية وهي الامتداد المخيل الواصل بينالشخص ومايصير غاية لذلك الامتداد فاسماء الاشارة موضوعة بازاء معان معينة معلومة مفهومة باعتبار امرعام شامللها وهو مفهومالمشار اليه وهي آلة الملاحظة حينالوضع مثلا اذا اريد وضع لفظ هذا لوحظ اولاكلواحد من تلك الماني الجزئية بمفهوم المشاراليه آلفرد المذكر ثم وضع لفظه الملحوظ يخصوصه بازاء كل واحد من تلك الجزيّات والافراد على حدة (واسماء الافعال) وهوماكان بمنى الامراوالماضي اوالمضارع فهيموضوعة بازاممان جزئية مشخصة ملموظة بمفهوم كلى عاملها مثلا لفظ هيهات اذا اريد وضعد لوحظ اولا اجالاكل واحدمن افرادالاستبعاد واليأس فيضمن مفهوم مطلق الاستبعاد ثم وضع بازاء كلواحد من تلك الافراد المندرجة تحتذلك المفهوم الكلي الذي هو آلة الملاحظة وقيل لعل دخول أسماء الاضال في هذا القسم من الوضع بعدكونها منقولة عن معانى نحوالمصادر وبؤ مدمعدم ذكر اكثر ارباب المتون المدونة في فن الوضع هذه الاسماء في امثلة هـذا القهم فاعلم ان أسماء الافعال موضوعة بازاء الفاظ الافعال على ماقاله الوالبقا. خلافا لماذكر والعصام من انهالم توضع للالفاظ بلهي في الاصل و ضعت اماللاحداث او الظروف او الاصوات اوغيرهاثم نقلت ٣٥ اى فهي اما منقولة عن معنى ٢٥١ اى الي اسماء الافعال منه الجار والمجرور يحو عليك عمني الزم واما عن معنىالظرف نحو دونك اى خدَّمواما عن الصادر تحقيقا نحورو مدعمني امهل او تقدراً نحوههات فانهلم يستعمل مصدر الكنه على وزن قوقاة مصدر قوقي واما عن المصادر التيكانت فيالاصل اصواتا نحوصه فانه فيالاصل اسمصوت نقل مثه وجعل مصدرا بمعنى السكوت ثمنغلمنه الى معنى اسكت فلفظ صد موضوع لطلب السكوت المعين المعهو دمن المخاطب وقدينون وتنوينه التنكير (و) كوضع ( الحروف ) أي حروف المعاني كحروف الجر والعطف فانها موضوعة بازآ. معان جزئية مشخصة ملحوظة اجالا بمفهوم كلى شامل لها وهي آله ملاحظة الوضع لتلك الجزئيات فالباء موضوعة لكلواحد منالالصاقات الجزئية علاحظتها عفهوم مطلق الالصاق ومن موضوعة لكلواحد من الابتداآت

المشخصة المحوظة مفهوم الابتداء الكلى المطلق المندرجة تلك الجزئيات تحته وهكذا واعلم انالحرف مايكون مدلوله معنى فىغيره يتعين بالنضمام ذلك الغير اليه فلذا كان غيرمستقل بالفهم فان معنى من مثلا ليس مطلق الانداء كاعرفت بلانداء خاص جزئى منعلق بشي معين كالسيرو البصهرة فلايفهم معنامالا بنعقل ذلك الشئ المعين وتوضيحدان معنى الابتداءله جهتان فاذالاحظه العقل قصدأ وبالذات كانءمني اسميا مستقلابالمفهومية صالحا لان يحكم عليه ويهويلزم منهادراك متعلقه تبعا فهو بهذاالاعتبار معنىلفظ الابتداء واذالا حظه من حيث أنه حالة بين السير و البصرة و جعله مرآة لشاهدة الهماكان معنى غيرمستقل بالمفهومية وغيرصالح لان يحكم عليه و موهو بهذالاعتبار معنىلفظ من ونظير هذا منالحسوسات المرآة فانها قدتكون ملموظة بالنات كجا اذا اردت اشتراءها فنظرت اليها وقد تكون ملموظة تبعاوآلة لملاحظة الغيركااذانظرت اليها لمشاهدة جالك (و) كوضع ( بعض الظروف كاين وحبث و نصوهما (عايتضمن معنى الحرف) استفهاما أوشرطا على ماذكره النماة فهذه الظروف موضوعة للعاني الجزئية المشخصسة علاحظتها بوجد كلى عاملها مثلا إذا اريد وضع ابن لوحظ مفهوم مطلق السؤال منالكانوهو امرطم مشزك بينالسؤالات عنالامكنة المضمة وتعقلبه كلواحد منها اجالاتم وضع لفظه الملحوظ بخصوصهبازاءكل واحد من السؤ الات المتضمة عن الامكنة وكذا لفظ حيث ناله موضوع للكان الجزئي المشض علاحظته في ضمن المكان المطلق الكلي وقس على ذلك فاذاثبت انالموضوعله فيهذا القسم منالوضع كلواحد من ثلث الجزئيات لانفس المفهوم الكلي (فاطلاقها ) اى الالفاظ المذكورة (على) كل واحد من ( تلك الجزئيات المصوصة) الشخصة المندرجة تحتذلك المفهوم الكلى المحوظة به (حقيقة) لامجاز بعلاقة العموم لكونهامستعملة فيماو ضعتله (و) اطلاقها (على ذلك المفهوم الكلي) الذي هو آلة ملاحظة الوضع للجزئيات (مجاز) لكونها مستعملة في غيرماو ضعتله (قلهذا الوجه) اىفلكون هذه المذكورات موضوعة بازاء كلواحدمن الجزئيات الملحوظة اجالا بمفهوم كلى دفعة مخصوصه (امكن) اى تيسر (تعدد معانى لفظواحد) وكذا امكن انعدام بعض افراد تلك المعانى عندالوضع بل هذا القسم بما

سبان يتعدد معناه فاعر فه (من غير اشتراك) و تعدداو ضاع صراحة فالموضوع بهذا القسم شبيه بالمشترك من جهة تعددالمعنى لكنه ليس مشتركا في الحقيقة لكونه موضوعا بازاء كلواحد جزئيات المفهوم الكلي دفعة وايضاح المقام على ماأفاده بعض الاعلام انهذه الالفاظ موضوعة لواحدواحد من افرادالمفهومات الكلية التي لاحظها الواضع حينالوضع وبهاصارت افرادهام لحوظة لهاجالا منحيث ان الافراد منصفة تلك المفهومات كفهوم المفرد المذكر المشار اليه لهذاو الابتداء والانتهاء المطلقين لمن والي فان الواضع لاحظ بكلمن هذه المفهومات الكلية الفراده الغير المتناهية اجالا كزيد وبكر وبشر الى غيرذات منحبث انها مشارالها وكهذا الانداء وذاك الانتداء وهذا الانتهاءوذالثالانتهاءفوضعلفظ هذالكل واحد منالاتدآآتالجزئية منحيث انهاا بنداآت وكذالفظالي لكلمن الانتهاآت العزئية فهذه المفهومات الكلية آلات لملاحظة المعاني التي وضعت لها تلك الالفاظ وهي الافراد لانفس الموضوع لها فعلى هذا الوجه هذهالالفاظ شبهة بالمشترك اللفظي منجهة تعددالموضوعله فيكل منهما وبالاعلام المشتركة كزيد وعرومن جهة ان كلامنهما موضوعة لمعان مشخصة فلافرق بينهما الابان المشترك موضوع لعان متعددة باوضاع متعددة صراحة كلفظ العين الموضوع للذهب مرة والباصرة مرة اخرى وللساء مرة ثالثة الى غيرذات وهذمالالفاظ موضوعة لعان متعددة بوضع واحد اجالي نحوكل مفرد مذكر مشاراله فلفظ هذا موضوع بازاءه وتمايجبان يعلم انهذه الالفاظ لكونهاموضوعة لعان متعددة كالمشترك لامدلها عندالاستعمال من قرينة معينة للرادمثل المشترك فهى فىالمضمرات المخاطبية بالكسرفى ضميرالتكلم والمخاطبية بالفتح في ضمير المخاطب وسبقالذكر على الانحاءالمعروفة في ضميرالغائب وفي المعرفات بلامالعهد سبق المعهو دية وفي اسماء الاشارات الماالاشارة الحسية او الوصف وفي الحروف معانى مدخولاتها فيالاكثر اوشي ٱخرمن مضمون الكلام وفي الافعال ذكر الفاعل المعين وفي الموصولات ذكر الصلة هذآ (وهذا) اى كونالالفاظ المذكورة موضوعة لجزئيات المفهوم الكلى لألنفس ذلك المفهوم بطريق وضع عام لموضوع له خاص انما هو (عند) المحققين من (المتأخرين) كالقاضي عضدالمة والدين (واختاره السيد) الشريف على الجرجاني

فدسسره) ومنبعده من العلماء (واماعندالمتقدمين) وهم اكثر المحققين منهالكاتي واكثرالنحويين كنجم الائمة الرضى (فالمذكورات) من المضمرات والظروف واسماء الاشارات وبعضالظروف ونحوها (موضوعةلنفس ذلك المفهوم الكلي ) آلذي جعله المتأخرون مرآة لملاحظة الافراد المندرجة تحته لالتلت البزئيات فبكون وضعها عندهم (على طربق وضع عاملوضوع **له عام )** لاعلى نمط آخر فالوضع عندهم قسمان لاثلثة واستدلوا على هذا بان لفظ أنا اوهذا مثلا لايستعمل الافي اشخاص معينة لعدم معة انبطلق انا اوهذاو يرادبه متكلم بعينه اومشار اليه مفردمذكر غيرمعين وليس الفظ موضوعا لواحد منهاوالا لكان مجازأ في غيره ولا لكل واحدمنها والالكان مشتركا موضوعا باوضاع عديدة فوجب انبكون موضوعا لمفهوم كلي شامل لكلواحد من تلك الإفراد ولما ورد عليم ان الالفاظ المذكور، لو وضعت المكليات لجازان تستعمل فيها ولو في بعض الاوقات كسائر ماوضع المكليات التيلها افرادغير محصورة كالاسدو الانسان والضرب وليس كذاك بلهي مستعملة في الجزئيات دائمااشار الى دفعه مقوله (بشرط ان تستعمل) حال من المستكن في موضوعة اى حال كونها ملابسة بشرط استعمالها والاستعمال ذكراللفظ الموضوع ليفهم معناه اومناسبه كمايأتى فىالفائدة السابعة وكلما تحقق الاستعمال تحققالوضع بلاعكس كلى كما اذا تحقق الوضع قبل الاستعمال ( في كل ) واحد ( منجز ثباته ) أي المفهوم الكلي يعني انالغرض منوضعها للفهومالكلي استعمالها فيافراده فلذا استعملت فيالجزئيات في دائم الاوقات فهذا مثلا عندهم موضوع لفهوم المفرد المذكر المشاراليه لكن بشرط ان يستمل البنة فواحدما يصدق عليه ذاك المفهوم الكلى من هذا المشاراليد اوذاك اوذلك وعلى هذافقس ( وأختاره) أي مذهب المتقدمين العلامة الثاني سعد الدين مسعودين عمر (النفتار أني) حبث قال في محت الالفاظ من شرح الرسالة الشمسية و اما المضمر ات واسماء الاشار ات مثلا فليستمفهو ماتهاالتي وضعتهى لهامشخصة لان لفظ انامثلاموضوع للتكلم منحيثانه متكلم ولفظ هذا موضوع لمشاراليه مفرد مذكروهو معنى كلى والشخص انمايكون محسب الحارج لابالنظر الى مفهوم الفظانهي وقدحكي انه سأل السيد قدس سرمعن مولانا سعد الدين كبف تقول وضع (الضمر)

الضمير بازاء مفهوم كلى نانه لووضع بازاءه لاستعمل فيه فىوقت وليس كذلك بليستعمل في افراده فاحاب عنه مقوله وهذه الامثال مجازات متروكة الحقايقاستعملت في غيرماو ضعتله ثم سئل التفتازاني عن السيدقدس سره فقال وانت كيف تغول قدوضع بازاءكل فرد بخصوصه وذا غير ممكن لانهلابد الواضع من ملاحظة افراد الموضوعله كلها وملاحظة الافراد متنعة مع استعمال هذه الامثال بعد الوضع فاجاب قدس سره يان الملاحظة قسمان آجالى وتفصيلي واجالالملاحظة كاف فىالوضع معانهاذا اطلق لفظهو مثلا بتبادر منه الفردالمخصوص لاالمفهوم الكلي والتبادر من امارة الحقيقة كأمر ثماشار الى تحرير مذهب العرفين والجماكة بين القريقين فقال (فَالْحَقِيقُ) والأولى بالواوعلى ان يكون استينانا اى الجدير واللاثق التلقي ( بالقبول ) لدى الفسول انما هو ( رأى المتأخرين ) اى مذهبهم فاعلم اولا ان منشأ النزاع بين اصحاب هذين الرأبين ان وضع اللفظ للمني يتوقف على معرفة المعنى قبلالوضع وهذا بالاتفاق فمرفة الجزئيات بالمفهوم الكلي هلهي كافية فىوضع هذه الالفاظ للافراد والجزئيات املا فذهب المتأخرون الى كفايتهاو القدماءالى عدم كفايتهاو سبب ذهابهم الى هذاهو ان العلم بالثي بالوجم هلهوعلم ذلك الوجدام بذلك الشيءفذهب المتقدمون الى الاول مط ٣٦ بناء على انالعلمو المعلوم متحدان والفرق اعتباري فاعرفه وذهب المتأخرون الى الثاني اذًا كأنالوجه مرآة لذلك الثيُّ وانما بكون الوجه مرآة اذالوحظ لبندرج تحتمشي كماهنا يخلافمااذالوحظ لذاته لالغرض أندراج شي تحتمحيث لایکون الوجه ح مرآة لذلك الشي فلایکون العلمه علما مذلك الشي والحاصل انالمفهومالكلي ملحوظ حالكونه مرآة وآلة لمعرفةالموضوعله منالافراد فكانالعلم بالمفهوم علما بالافراد اذاعرفت هذا فاعلم ان مذهب القدماء لايخ عن تكلفما لانه يفضي إلى الديكون هذه الالفاظ الشايعة الاستعمال جداً مجازات دائمًا فلذاقال ﴿ لِمَا انْهُ يَلْزُمُ ﴾ كَلَّمْ مَازَانْدَةُوالْضَمِيرِ الشان ( على رأى المنقدمين ) ومذهبه ( ان يكون ماهو منهدا القبيل ) اى الالفاظ التي هي منقبل وضع عام لموضوع له خاص ولفظ القبيل بحيُّ ا لمعينين احدهماالامثال والمناسبات ثانيهما ألافرادوالجزئيات وهذاهوالمراد هِهَا ﴿ مَجَازَاتَ ﴾ لكونهامستعملة دائما في الجزئيات التي ليست عوضوع لها

۳۹ ایسـواه کان الوج. مرآه لشی ٔ اولا

فيكونُ مَا ( لاَحَقَابِقَ لَهَا ) لعدم جواز استعمال شيُّ منها بطربق الحقيقة في المفهوم الكلى معان الاستعمال جزء من ماهية الحقيقة فحيث لا استعمال لاحقيقة والتنبيد على هذه الدقيقة عدل المص عن النمبير بمتروكة الحقايق الى ماترى ففيه تعريض للقوم فننبه عنالنوم فلله دره ( اذلم يستعمل ) اى ماهو منهذا القبيل ( فيما وضعله ) اى فى معنى وضع ماهو منهذا القبيلله اى واللفظ بعدالوضع قبل الاستعمال ليس يحقيقة ولا مجاز لان شرطهما الاستعمال وبانتفاءالبسرط ينتني المشروط كالايخني وقداشرنا اليه آنماً ( منذلك المفهوم الكلى ) بيان للموصول اذلايقال هذا مثلا والمراد واحد بمايشار اليه بل لا بدفي اطلاقه من القصد الى خصو صية معينة (و اللازم) على مذهبم وهوكون ماهو منهذا القبيل مجازات متروكة الحقابق (باطل) مستبعد جدا (والا) اى وانلم يكن اللازم بط بل كان الامركا ذهبوا (الماصح)اى لم يجزاولم يثبت فافهم (اختلاف اعدا الفد في عدم استلزام المجاز الحقيقة ) معانهم اختلفوافيه وانكانالاصح عدمالاستلزاماىولم بحج ايضا من نني الاستلزام منهم الى ان يمسك في ذلك بامثلة نادرة جدا كالرحن معكثرة الحروف والضمائر ونحو ذلك واجيب بانهدهالالفاظ مستعملة في تلك المفهو مات الكلية من حيث تحققها في ضمن جزئياتها بعمومها فكون هذا الاستعمال في الحقيقة من استعمال العام بعمومه في الخاص وهو حقيقة الاترىانهم قالوا اناطلاق الدابة على الفرس منحيث انه من افراد مايدب فيالارض حقيقة لكن يرد عليم انه اذا كانالغرض من وضعها لتلك المفهومات استعمالها فى افرادها لافيها انفسها فاى حاجة الىالوضع **ل**كليات بل الاولى ح انتوضع اولا للافراد واما انها ليســت بملحوظة تفصيلا حين الوضع فنير قادح في ان توضع لها بل يكني في ذلك ملاحظها اجالا كاسبق غيرمرة واجيب بانالملاحظة الاجاليةوانكانت كافيةفي الوضع لكنالوضع للجزئيات بالملاحظة الاجالية ليسبمتحقق ويردعليهم ايضا آنالحروف لوكانت موضوعة لتلك المعانى الكلية للزم انتكون اسماء بالنظر الى الوضع حروة بالنظر الى الاستعمال وهو مستبعد وموجب لاختلال تعربف الحرف واجيب بما خلاصته انه انما يلزم ذلك لولم يكن دلالةالحروف علىمعانيهامشروطةفىوضعها بذكرالمتعلقمعانهامشروطة

به بخلاف وضعالا مماء ويردعليم ايضا انه يلزم على مذهبهم تأويل تعريف المعرفة بما وضعائشي بعينه وصرفه الى ماوضع لمعني ليستعمل في شي بعينه وهذا التأويل فبيح مستبعد خلاف الظوان اجاب عندالرضي في شرح الكافية فليراجع ثم ان القدماء قالوا في تقرير مذهبه انه لووضع ماهو من هذا القبيل لكل واحد من المشخصات وضعاو احدالجاز ملاحظة امور غير متناهية معان بمضهالم يوجدحينالوضع واللازم بطلانها خارجة عنطوقالبشر على انالوضع لامركان تحتالعدملم يصيح وقدمهالجواب فتذكروقالوا ايضا انه لووضم لكل واحدلزمار تكاب خلآف الاصل اذ الاصل كون الفظ على قدر المعنى ومن ثمه قيل الاشتراك المفظى والترادف خلاف الاصل وكون الوضع غير متعدد لايجدى نفعا فلاتعقل وقال بمض الفضلاء لاخفأ في منانة دعوى الفريقالثاني حيثتلايم ألقولبانالواضع هواللدتع دونالاول وفيهاايضا تقليل اقسام الوضع وحصرها فىاثنين لكن يشكل امرالاستعارة التبعية في الحروف بل يختل تعريف الحرف على ماتقدم و الله اعلم (و) القسم (الثالث) منها (وضعمام لموضوعهمام) وصفالوضع بالعموم باعتبار سببه اعني آلة الملاحظةووصفالموضوعلهيهباعتيارنفسهكامروذلكالوضع فىهذا القسم حاصل ( بأن يعقل الواضع ) اي يتعقل حين الوضع ( معنى كليا ) اىمفهو ماعاماشاملا الكثير قابلاً الشركة عندالعقل اماملابساً ( نفسه ) اىبعين ذلك المعنى الكلى و ذاته كفهوم الانسان الملحوظ بعينه المتعقل نذاته الموضوع لفظه بازائه ( او ) ملابساً ( عابساویه ) ای مفهوم یساوی ذلك المعنى الكلى الذى هو الموضوع له كوضع لفظ الانسان لفهوم الحيوان الناطق الملحوظ مفهوم الضاحك المساوىله اوملحوظا عاهوأعهمنه بشرط انلايشاركه غيرمفي الملاحظة مذلك الاعمكأن يلاحظ مفهوم الانسان بالماشي ويوضع لفظه بازاء م بشرط ان لايشارك مفهوم الحيوان الناطق فى وضع لفظالآنسان المتعقلبالماشيله غيرمفهوم الانسانولكون هذاالاخير نادرأ وغرباً جداتركهالمص ( ثم ) بعدالنعقل المذكور (بعين) بالنصباى بضع ( لفظانحُصُوصًا ) ملحوظانخصوصه ( بازاء ذلك )المعني ( الكلي ) نفسه وذات كوضع اسماء الاجناس) اى كوضع كل من الاسماع باز ا كل من الاجناس والحقابق اى المفهومات الكلية المتصورة في الذهن باعتبار صدقها على كثيرين

لابقيد الحضور كأن يوضع لفظ الرجل لمفهوم المذكر البالغ من الانسان والضربلفهوم الحدثالمين اعنىالايلام والاسدلفهوم الحيوانالفترس المحوظ كلمنهابا حدالوجهين ينفسداو يمساويه فتلهذا الموضوع اناستعمل فىالمفهوم الكلى يكون حقيقة واناستعمل فىفردمن افراده فان كانباعتمار خصوص ذات الفرد كان مجازاً وان باعشار انه فرد من افراد ذلك المهوم كانحقيقة اذاقفظ ح مستعمل حقيقة فالمفهوم الكلي والفردية مستفاد من الخارج (ثم أناسم الجنس عندالنعاة على ماذهب اليه المحقق العصام مايرادف النكرة ورده بعضهم بانه عندهم ماوضع لان يقع علىشي وعلى ماشيد من جنسه كالرجل والضرب (وعند أهل البيان اسم لفهوم كاي غيرمشتمل على تعلق معنى بذات نحو رجل واسد وقيام فيخرج المشتقات (وعند اهلالوضع اسمكلي موضوع لذات كلية كذاقيل والظ انالمراد بالذات الحقيقة والمفهوم كإيقال ذات الانسان اى حقيقتد ثم ان في وضع اسم الجنس مذهبين الاولانه موضوع للماهية منحيث هيهي مع قطع النظر عن تحققها في ضمن الافراد واليه دُهب الشريف الجرحاني ﴿ وَالثَّانِي اللَّهُ موضوع للماهية معقيد الوحدة لابعينهااعني الفردالمنتشرو اختار مالتفتاز أبي وقدم انحاالجنسفيه ايضامذهبان مذهب الجهور انهموضوع للاهية المعينة فىالذهن ومذهب الرضى انهموضوع للاهية من حبثهمي فيكون عليته تقديرية المضرورة فالفرق بين اسمالجنس وعلم الجنس ان دلالة الاول بجوهره على الحقيقة فقط اى مدون التعين ودلالة الثاني كذلك على الماهية والتعين معاو هذامبني على مذهب الشريف في اسم الجنس (و اما الفرق يينهما. على مذهب التفتاز الى فيدفظا هر كالفرق بين علم الشخص و الجنس (و) كوضع (الصادر) الظ الهمن عطف الخاص على العام لشمول اسم العنس المعنى المذكور للصدر وقديقال المرادمن المصدر ماحابل الذات اعنى الامرالقائم بالغير المعبرعنه بالغارسية عاآخره نونقبله دال اوتاء مثل كردن ورفتن فاعرفه (و) وضع (موادالافعال) فلهاوضع مستقل غير وضع المصادر كإيدل عليه العطف المشعر بالمفايرة بين المعطوفين خلافالما ذهب اليه العصام من ان وضع موادالاضال عينوضع المصادر فندير (و)مولد( المشتقات)اى من الاسماء بغرينة السباق على ان المشتق عند علماء هذا الفن شابع في غير الاضال كالايخني

۳۷ قوله تحقیقا او ـــیرا الاول مبنی علی تقدیر کون المادة مشروطا مقارنتها الهیئة والثانی علی تقدیر عدم ذات منه

على المتبع والتقييد بالموادا حتراز عن الهيئات فانهام وضوعة بالوضع النوعي وبحنالآن فىالموضوعات الشخصية والمادتمايكون الشئ به بالقوتويغال لها باليونانية هيولىومادة الكلمذجوهر حروفها معقطع النظر عنهيئتها رههنا عبارة عن مبدأ الاشتقاق اعني المصادر فالمراد بوضع المواد وضم الصادر تحقيقا ٣٧ او تقديراً للاحداث المنية واعلم الديشرط في وضع المادة للحدث المعين مقارنته الهيئة من الهيئات المستعملة كأان وضع الهيئة مشروط بمقارنة مادة منالمواد فايقالهانه لادخل للمادة فىوضع آلهيئة وأ بالعكس قالمرادم عدم كون احدهماجز أللا خر في وضع كل مهما (قائدة) قال فيشرح رسالة الموضوعات الطني چلى ان معرفة معنى ضرب بخصوصه بحصل مزقو اعدالملوم الثلثة بانتقول معنى الضرب هو الحدث المخصوص يحكم اللغة وذلك المعنى معتبر في ضرب بحكم الاشتقاق ثم تقول ضرب من صيغة فعلوهى صغرى سهلة الحصول وصيغة فعل موضوعة بالنوع لاقتران معنى جوهره الزمان الماضي بجكم الصرف فضرب موضوع لافتران الضرب بالزمان الماضي و قس عليه جيع افر ادانو اع الصيغ الصرفية انهي (و) وضع ( اسماءالمصادر ) كالقبلة و العبرة و العطأ بمعنى التقبيل و الاعتبار و الاعطاء والغرق بينالمصدر واسم المصدران مدلولالمصدر الحدث ومدلولاسم المصدرلفظ المصدر الدال على الحدث واسطة دلالته على المصدر كذفي حواشي الالفية (والرابع) منالاقسام الاربعة العقلية الوضع الشخصي (وضع خاص لموضوعه عام) عكس القسم الثاني ( بان يعقل) أي يلاحظ الواضع ( معنى كلياً ) اومفهوماتكلبة ملحوظة بامراخس اومبان ( بخصوصية بعض افراده) بعني مفرد خاص من افراد ذلك المعنى الكلى كأن يلاحظ مفهوم الحيوان بالانسان اوبامر مباينله كأن يلاحظه بالفرس فيكون ذلك الجزئي الاخص مرآة الكلى الام وكذا المباين (وهذا القسم) الرابع من الوضع (ىمالاوجودله) اىلاتىمقىلە فىالخارج وانماھومجرد احتمال،مقلى ليس شابت في نفس الامر ( بل ) لمرَّق ( حكموا ) جهور اهل الوضع وجزموا (باستحالته) حيث قالو انه متعذر الثبوت ومتنع الوقوع (الان المصوصيات) اى الجزيّات الشخصة (لابعقل) اى لا يتصور او لابعل (كونهام آة) اى مت (اللاحظة كلياتها) ولواجالالعدم الحاطة الاولى بالثانية فاذالم تدرك

الكليات بمشخصاتها لايمكن وضع اللفظالها بذلك الطريق منرورة توقف الوضع على تصوركل من طرفيه اما تفصيلاا واجالا فتعذر هذا القسم من الوضع كذا قآله الشريف وقد افيد انالدليل لاخطبق على الدعوى لأن امتناعان يلاحظ الكلى بالمشمس لايدل على استمالة هذا القسم اذيصح ان يكون الاخص الذى لوحظه الاعم غير مشخص كيف وقدجوز الشريف قدس سره كون الاخص معرفا للاعم فلم لايجوزان بكون المشخص مرآة لملاحظة الكلى المهم الاان يقال ان مبنى المنع ليس على العموم و الخصوص بل على ان الجزئى لاستقلاله وتأصله لايرتبط بالغيراى ومرآة ملاحظة ألشي لايدوان ترتبط به وذهب القاسم الميثيالي تحقق هذا القسم منالوضع في شرح العضدية فليراجم ( تخلاف العكس) أي كون الكليات مرايا وآلات للاحظة الخصوصيات، با تر بلموجود في الحارج وهوالقسم الثاني كامر (و اعترض على حصر الوضع في الاقسام المذكورة بانه لا بتم لعدم دخول وضع المركب منمفردين موضوعين بوضعين مختلفين فىالقسم مثلزه انسان وهذار جل فيشئ من الاقسام يخلاف المركب من مفردين موضوعين بوضعين فىالقسم نحوالانسان حيوان وهذازيدفان وضع المركب داخل فيمادخل فيه وضعكل واحد منمفرديه واجيب بان قيد الوحدة معتبر فىالمقسم والمركبالمذكور بما اجتمع فيهالاقسام فلانقض (ونوعى) عطف على قوله شخصي في صدر الطلب الثاني اي والثاني من قسمي الوضع باعتبار الموضوع وضع نوعي سميه لما انالموضوع فيه ليسهوشخص الغظ بل نوعه والمراد بالنوع اماالعربي ٣٨ اعنى الكلى المقيد بكلى آخر نحوكل لفظ يكون بصفة كذا فهو موضوع لكذا فالنسبة منقبيل نسبة الشئ المآلة ملاحظةالموضوع فيندفع ماقيل ان النوع كلى لاوجودله فى الحارج فكيف يتعلق ٣٩ أىالاعممنالمنطق منه إيه الوضع واماالكلى مطلقا ٣٩ يجاب عاقيل بأنه وان لم يوجد في الحارج من حيث هوهولکنله وجود فی ضمن افراده فتبصر ﴿ وَهُو ﴾ ایالوضع النوعی ( تَعْبِينَ اللَّفَظُ ) الممن المادة و الهيئة فلاتغفل و المصدر مضاف الى المفعول اىتمين الواضع الفظ ( المحوظ ) المتصور حين الوضع ( بعمومه ) ونوعه اى امرعام شامل ولغيره وخرجه الوضع الشخصي (لمني كلي اوجزي) اىلنوع ذلك المعنى وعوم الوضع ونوعيته لاينا في لجزئية الموضوع له كامر

38 اي لاالمنطق

فكل مادل على معنى بمادته فهو بالوضع الشخصى وكل مادل على معنى بهيئته فهو بالوضع النوعيكالجم والمثنىوالمنسوبوالاضال واكثرالمشقات وجيع المركبات كاسيرد عليككاها وقدعرفوا النوعي يتعيين هيئة افرادية اوتركيبية لمنىجزتى اوكلى واعلم انالموضوعله فىالنوعى قديكون طائفة مخصوصة منالماني مشتملة على آحاد غير محصورة وقديكون معنى واحدا كليا اوجزئيا وفىالشخصىلابكون الاالثانى قيلوانالموضوعله فىالنوعى لايكونجزئيا حقيقبابل معنى كلى دائما وفيه انوضع الافعال نوعى معان معاينها جزئية مشخصة لدخول النسبة الجزئية فيها الآآن يقلل كون النسبة جزئية لاينافي كون معانى الافعال كلية لان جزئية الجزء لايستلزم جزئية الكل (ثم لما احتاج هذا الصث الى من مد ايضاح ليجلي المقبقة لدى اهل البصيرة قال (وتوضيع) حقيقة (ذلك) الوضع (بان) يقال انه (يلاحظ الواضع) عندالوضع (هيئاتُ) بالفصات جُمَّ هيئة بوزن رحة وهي في اللغة بيكرو في العرفَ الصورة الحاصلة لكلمةمن نظم الحروف مع ترتيب حركاتها ٤٠ وسكناتها فهى ليست مستقلة في التلفظ بل تابعة تلفظ ما يحلهي فيد من جو اهر حروف الكلمات فتكون لفظاحكما وبالجلة انالهيئة صورة الكلمة والحروف سادتها واختلفوا فيانالهيئة هلهيجزء الكلمة املافذهب بغضهم اليانها جزء منها والآخرون الىانها ليستجزأ منها لاستحالة انيكون العارضجزأ من المعروض تدير اي بان يتصبور صورا متكثرة (غير معدودة) اي غير محصورة في عدد ( أجالا ) أي ملاحظة أجالبة لاتفصيلية لماعرفت انملاحظة الامور الغير المتناهية تفصيلا في زمان متناه محال (افرادية كانت) تلك الهيئات كافي الافعال وسائر المشتقات (أوتركيبية) كافي المركبات كلامية اوغير كلامية انشائية آوخبرية واعلم ان المراد بالهيئة الافرادية مايحصل منمقارنة جوهر حروف الكلمة بعضهالبعض وهي المحوث عنها في الصرف والنسبة مننسبة الموصرفاوالعام الىالصفة اوالخاص وبالهيئة التركييية مايحصل من مقارنة الغمل لفاعل او المبتدأ للخبر مثلاوهي الميحوث عنها في علم الصوونحوموالنسبة منقبيلنسبة المسبب الىسببه (بامرعام) متعلق بيلاحظ اى بعنوان كلى شامل (لها) اى لتلك الهيئات (وان يلاحظ) الواضع ابضاً ( معنی ) منالمعانی ( جزئیاً ) کان ( اوکلیا ) او یلاحظ معانی غیر

 اعلم ان اعتبار الحركات والسكنات فى الصفة لايقتضى اعتبارهما معا حتى بخرج عن تعريف الهيئة نحوضرب فان الواو الملق الجمعة الملق الجمع لا المعية سيلكوتى منه

ممدودة كذلك اي عفهوم اجالي ويمين كلا من الاولى بازاه كل من الثانية دفعة على سبل انقسام الآحاد الى الآحاد محكم اجالى كأن مقول كلما كان على هيئة ضل مثلا فهو موضوع الدلالة على الزمان الماضي كما سيصرح به فظهرانالافراد الملموظة في جانبالموضوعله بالوضع النوعي كلمنها في نفسه قديكون واحدا جزئيا وقديكون وآحداكليا وقد يكون طائفة مشمّلة على آحاد غير متناهية (ثم) أي بعد ملاحظة تلك الهيئات على الوجه المذكور (يعين) الواضم (مابصدق عليد)أي من الهيئات الغير المحصورة ( ذلك الامرالعام) الشامل لها فقوله ( من تلك الهيثات) الغير المعدودة بيان للموصول ( اولاً وبالذات ) متعلق بيمين اى تعبيهًا اوليا مقصودا بالذات وآلاصالة وذلك لانالموضوعاتهي تلكالهيئات وانماللامرالعام هوآلة الملاحظة غيرملحوظ قصداوقوله اولا منصوب على الظرفية بمعني قبل فهو منصرف لاوصفية لهولذادخل عليدالتنو نءمانه اضل التفضيل في الاصل والباء في وبالذات عمني في هو معطوف على اولاً أي في الذات بدون الواسطة ويحتملان يكوناحالينمن الهيئات والباء للملابسة ايحال كونها ثابتة فياول الامروملابسة بالذات (و) يعين (الامر العام) منصوب عطف على ما الموصول (ثانياو بالعرض)اي وان يعين الواضع ذاك الامر العام الذي هو آلة الملاحظة فيوضع تلك الهيئات تعيينا ثانبا وبالتبع يعني بواسطة نعيين ماصدق علبه منالهيئات والعرض بفتحتين عبارة عنمعني زائد على الذات واعرابهما كاعرابهماواللام في (لذلك المني الجزئ او الكلي) صلة التعين ولعل هذار د منالص على من قال ان الموضوعات بالوضع النوعي وضعت للفهوم الاجالي الشامل للافراد الغير المتناهية لالنفس تلك الافراد على ان يكون المفهوم الكلى آلة الملاحظة لانفس الموضوع له هذا وهذا التعين حاصل بحكم) صوري (اجالي) منالواضع وانما قيدنا بالصوري لانالغرض منهذا القول ليسالتصديق بثبوت الوضع والتعيين بل انشاؤهما فالغرض من قول الواضع الضرب موضوع لكذا مثلا انشاء الوضع لاالاخبار بثبوته كما انالغرض منبعت واشتربت انشاء البيع والشراء وكذا الكلام في سائر الاوضاع وبالجلة انالوضع النوعي يكون بثبوت فأعدة كلية دالةعلى أن كل لفظ بكيفية كذافهو موضوع لمني كذا ودال عليهوالي هذا اشار بعوله ٤ القول يكون كناية الصطلاحية عن التعيين
 لانه انما يظهر به فالبا او مجاز مرسل من اطلاق المسبب على السبب بناء على ان التعيين مسبب على القول منه

﴿ بِكَأَنَ قَالَ ﴾ الواضع قولا نفسياً ١ \$ اولفظيا والباء متعلق بالحكم اوبدل منه قافهم ثم انالكاف في قوله بكأن اسم يمني المثل يقرينة دخول الباءعليه كافي قوله يضحكن عن كالبردالمنهم أي بمثل انقال حينالوضع هذا القول الاجالي وفيدان دخول الجار على الجارخاص بالضرورة فلانقال مررت بكالاسدةاله الشاطى فالظ اسقاط احداجارين (كل لفظ) ملابس ( بمسفة كذا )اى ميئة وكيفية محصوصة فلفظ كذا كناية عن هيئة معينة من الهيئات الغير المحسورة (عينته) اي وضعته لمني كذا (الدلالة) أي لغرض ان بدل بنسه من غيرقرينة تنضماليه فعلى هذاخرجالمجاز عن انبكون موضوعا بالوضع النوعي ابضاً (على كذاً) أي على معنى فلاني مثل أن مقول كلُّ ماكان على هيئة فاعل فقدعينته لمناقمه مأخذ اشتقاقه وانماكان وضع الهيئات نوعيالان جواهر الكلمات وانكانت متناهية لكن الهيئات العارضة لها غير متناهية منكل نوع اذيعرض لحروف مخصوصة هيئات متفاوتة فيتعذر ملاحظتها تفصيلاً بل اجالاً وهو كاف فيالغرض نان قلت الهيئة ليست بلغظ لكونها عبارة عن الصورة كامر قلت انها لفظ حكما لكونها متلفظة بواسطةالمادة بلهى لفظ حقيقة لكونها موضوعة بالوضع النوعى فانقلت فعلى هذا يلزمان يكون الفعل وكذا سائر المشتقات مركبا من لفظين اعنى المادة والهيئة مع الهمفرد قلناان المتبرفي تركيب اللفظ ان يكون اجزاؤه مرتبة في السمع اى مسموعة على الترتيب و اجزاء الفعل و نحوه غير مرتبة في السمع بل مسموعة معاكم لا يخني (و من يُعذف ) بعني آنكه مي اندازد اي الذي يسقط كالتفتازاني من عبارة ( هذا المكم )الاجالي ( قيد نفسه ) اي قيدا هولفظ بنفسه كما يحذف من تعريف الوضع (يَكُون عنده) أي يَصفق عند من محذف هذا القيد (في المجاز) مط مرسلا او استعارة (وضع نوعي) ملابس ( بمعنى الاعم ) من إضافة العام الى الحاص (كاسبق) اى المعنى الاعم فالمقدمة وهو تعيين الفظ بازاء معنى لبدل عليه ولو يمنونة قرينة (وهو) اى الوضع النوعي المتعقق في الجماز حاصل بطريق ( آن يَقُول ) الواضع في نفسه (كل لفظ معين) بالجر ايموضوع (ل) غرض (الدلالة يَفْسُمُ ) بانبكون مستغنيا عنالغرية فيالدلالة (علىمعني ) وهوالمعني لحَقَيقُ ( سواء كان تعبينه ) لذلك المعني ( بوضع شخصي ) كما في المصادر

واسماء الاجناس ( اونوعي بالمني ) الاول ( الاخس ) المذكور فيه قيد منسم كما في المثنقات و المركبات (فهو) اى ذلك اللفظ (عند تحقق القرينة) ظرف لمتمين اولمنسبة الحكمية والقرينة مانصبه المتكلم للدلالة لابطريق الواضع على تعين المعنى المراد اوعلى ان المعنى الحقيق ليس بمراد ويسمى الاول قرينة معينة وهي تجرى فيالحقابقوالمجازات والثانية قرينةمانعة وهي مختصة بالجازات وهي المرادههنا فلذا اتى يوصف ( المانعة ) وكل منهما لفظية انكانت منقبل الاقوال ومعنوية انكانت منقبيل الاحوال اى الصارفة السامع ( عن ارادة ذلك المعنى ) الحقيق ( متعبن ) خبرلقوله فهو والجملة خبر لقوله كل لفظ ( L ) اى لمعنى وهوالمجازى الذى (تعلق) ويناسب ( بذلك المعنى ) الحقيق (تعلقا مخصوصاً ) بان يكون مين ذلك المعنى وما علقه علاقة من العلاقات المعتبرة نوعها في المجازات على ماحقق في محله (و) هو (دال) بواسطة تلك القرنة (عليه) اي على ما نعلق ذلك المعنى الحقيق فبهذا الوضع الاجالى وضع لفظاسد فىقولنا رأيت اسدأفي الحمام لمعناه المجازى وهوالرجل الشجاع لانه لفظ موضوع بالوضع الشخصى لمغهوم الحيوان المفترس وكان بينه وبين الرجل الشجآع تعلق خاصوهو الثجاعة وقدتمقق قرنة مانعة عنارادة المنىالاول وهولفظالحمامفلفظ الاحدممين لذلك المنى الجازى ودال عليه بواسطة تلك القرينة وكذاوضع قولنا رجدالة فيمات فلان رجدالة الدعامبالرجة فانه موضوع بالوضع النوعىللاخبار بالرحةوكان مينهو بين المعنى الاول تعلق خاص وهو السببية اذالدعاء بالرحة سبب لحصولها المؤدى الى الاخبار وقدو جدت قرنة مانعة عن ارادة الاخبار وهوعدمالع بتعلق رحةالة تع بذلك الميت نسين المركب الموضوع للاخبار للدعاء بالوضع النوعى ودل عليه بالقرينة وعلى هذا ختس فتبت الى هنا ان الوضع النوعي قسمين الاول ان يثبت منالواضع حكم كلى بان كل لفظ يكون بصفة كذا فهومعين للدلالة ينفسه على كذا وهذا في الالفاظ الحقيقة والثاني ماذكره مقوله كل لفظ معين الدلالة بنفسه على معنى فهوعند تحققالقرينةالمانعة منعين المخ وهذا فيالالفاظ المجازية ثم اراد توضيح معنى الدلالة عندالقرينة فقال (بمعنى آنه) اى ما يتعلق بذلك المعنى (يفهم منه ) اي من ذلك اللفظ (بواسطة القرينة ) المانعة (لابواسطة

هَذَا التَّعَيِّنَ ﴾ حتى لولم يثبت من الواضع هذا التعيين لكان انفهامالمعني المجازى منائلفظ والدلالة عليه باقيين بحآلهما الاترى انك اذاسمعت لفظ الحمام فىقولنا رأيت اسدافى الحمام تفهم من الاسد معنى الرجل الشجاع ولولم تعلم تعيين الواضعله باراء ذلك المعنى فلوكان انفهامه بواسطة هذاالتعيين لما كان الامر كذلك فانقلت فا فائدة هذا التعيين قلنا فائدته جواز استعمال اللفظ فىالمنى المجازي فانه موقوف على تعيينه له اذلايجترأ احدعلى استعمال المغات بدون آذن من الواحَ ع اذا عرفت هذا ﴿ فُوضَعَ الْأَلْفَاظُ الْجَازِيةَ لمانيها المجازية) والنسبة من قبيل نسبة الموصوف او العام (من قبيل وضع عَامَ لَمُوضُوعُهُ خَاصٌ) من الوضع النوعي بالمعنى الاعم ( تتمة ) لاخلاف في وقوع الحقيقة في الفرآن واما المجاز فالجمهور ايضاً على وقوعه فيه و انكره جاعة منهم الظاهرية وشبهتهم ان الجساز اخوالكذب وانقرأن مره عنه وانالمتكلم لابعدل اليه الا اداضاقت هالحقيقة فيستعيروذلك محال على الله تعالى وهذه شبهة باطلة فانه لوسقط المجازمن القرأن سقط منه شطر الحسن وقداتفق البلغاءعلى ان المجاز ابلغ من الحقيقة والتفصيل في الاتفان السيوطي (و في الكناية) وهي لغة مصدر كنيت ٤٣ او كنوت معنى ترك التصريح بالشي ا ومند سميت الضمائر بالكناية وهي ايضا النكلم بشي وارادة غير وقال الشاعر وانى لاكنوعن قذور بغيرها \* واعرب احيانًا بها فاصارخ ، وفي الاصطلاح لفظاريدبه لازممعناه معجواز ارادتهمعدفع يخالفالمجاز وقيل لفظاريد به معناه الحقيق لبنتقل منه الىغيره فني الكَّناية ( مذهبان ) اى طريقتان ( انجدهما انها مستعملة في المعني الموضــوعله ) اي الحقيقي واليه ذهب الرازی والسکاکی والزمحشری ( مع عدم کونه ) ای ذلث المعنی متعلق بمستعملة اوحال من المجرور بني اى حال كون الموضوع له مقار نابعدم الكون (مناطا) اى مرجعاً (النفيوالاتبات) والصدق والكذب يعني انهانستعمل فى الموضوع له لالكون مقصوداً بل لينتقل منه الى غيره محيث يكون ذلك الغير متعلق النني والاثبات ومرجعالصدق والكذب فيصيح الكلاموان فقد المعنى الحقيق بلوان استحال كآفي قوله تعالى والسموات مطويات بمينه والرجن علىالعرش استوى وغيرهما فامثال ذلك كنايات عندالمحققين منغيرلزوم كذبواختاره في التلويح (فيكون) على هذا المذهب (وضعها) اى الكناية (وضع الحقيقة) اى مثل وضعها ؟ ٤ اسقط الخافض هه اادعاء

۴۶ وهوالمشهور فالياء في الكناية اصلية وكون لام الكلمة واو ألغة غير مشهورة كافي البيت والقذور المرأة والاعراب الافصاح والمصارخة المجاهرة يعنى واريدها خوفا من عشيرتها واخفاء المحبق إهاور بما علمي سكر المحبة فافصح بها من غيرتقية احدواذ كرها من عربيا منه صربيا منه صربيا منه النوعى بالعنى الاخص النوعى بالعنى الاخص النوعى بالعنى الاخص

العينية دون ماسيأتي فافهم(و)المذهب (الاخر) في الكناية (انها استعمالة في غيره) اي في غيرالموضوع له من غير قرينة مانعة عن ارادته فيكون قسيما للحقيقة والمحاز واسطة بينمما وهوالحق والمذهب المشهور بين الجمهور وعليه اكثرالمتونوفيالاطولوتكن انتجعلالكناية كلها حقايق صرفة فليراجع ( فيكونوضعها )علىهذا (كوضعالجاز )اى فتكونموضوعة بالوضع النوعىبالمعني الاعم ثبوت قاعدة كلية سابقة لكن محذف قيدمنها فلذا قَالَ ( الانه ) اى الشان ( محذف قيدالمانعة ) اى يسقط قيد هولفظ المانعة (عنالقاعدة) المذكورة سابقاً قاللام للعهدا لخارجي وعن متعلق ببحذف فيكون القاعدة الساهة بعد حذف ذلك الفيد عنها هكذا كل لفظ معين للدلالة ينفسه على معنى فهو عند تحقق القرينة متعين لما يتعلق بذنت المعني آه (وافسامالوضع النوعي) علىما. ﴿ مِنْ مِالتَّقْسِمِ الْعَقْلِي ( ايض ) اى كاقسامالوضع الشخصي ( اربعة ) في المنهور (من الحيثية المذكورة ) (في) بحثالوضم (الشخصي) بعني منحبث خصوص المعني وعمومه وخصوص آلة الوضع وعمومهاوإعلمانه لاكلام فىجربان جيعالاقسام الثلثة فىالوضع الشخصي وتحققها فيه وقدم امثلتها واما الوضع النوعي فقدقال بعضهم انه لايجرى فيه شئ من تلك الاقسام اى الوضع الخاص للوضوعله اكخاصوالوضعالعام للوضوعلهالعام اوالخاصبلهي مختصة بالشخصي وهذا ظاهر الفسآداذالقوم مطبقون على انالوضم مطلقا منحصر باعتمار الموضوعله فيالقسمين الاولين اوالاقسام الثلثة فتخصيص المنقسم المها بالشخصي تخصيص ليسله دليل وقال بعضهم ان جيعها تجرى فى النوعى كأتجرئ فيالشخصي وهوالمشهور وعليه تقسيمالمس في هذه الرسالة واليحقيق أنه وانامكن جريان جيعالاقسام فيالنوعي ايضا لكنالمتحقق فيه منها في نفس الامرايس الا الوضع العام للموضوع له الخاص و اما ماعد اهمن القسمين فهوانما يكون بان يلاحظ معني مشخصوحده ويعينانه الفاظ غيرمحصورة بحكم اجالى وبأن يلاحظ معنى كلى وحده ويعينله الفاظ كذلك وكل منهما وانكان ممكنا عقلا لكن وقوع شئ منهما غير معلوم ولذا قال المحقق العصام وغيره انالوضع النوعي منقبيل الوضع العام للموضوع له الخاص وبما ينبغى انبعلم ههنا أنالمنكرين لهذا الوضعانما ينكرونه فيماهوالموضوع بالوضع الشخصي كالضمائر والحروف لافىآلنوعىكيف وكلام التفتازاني

ينادى بالوضع النوعي في المشتقات ووجه ذلك استبعادهم كون اللفظ الواحد موضوعا لمعان غير متناهية دفعة ولم يستعدوا في النوعي كون الالفاظ الغير المتناهية موضوعة لمعان غير متناهية دفعة على طريق انقسام الآحادالي الآحادلان معنى منها بالنسبة الى لفظه صار بمنزلة الملحوظ بخصو صد (الأول) من اقسام الوضع النوعي (وضع خاص لموضوع له خاص) وخصوص الوضع كامر غيرمرة لاينا فىالوضع النوعى لان العموم فيد معتبر في جانب الموضوع وخصوص الوضع انما هوباعتبارآلة الملاحظة (وذلك)القسم منالنوعي يتحقق (بان يلاحظ الواضع هيئات) منكثرة (غير معدودة) اى غير متناهية ملاحظة (اجالاً بامرعام) متعلق بلاحظ اى بمفهوم كلى شامل (لها) اى لنلك الهيئات (و) ان (يلاحظ) ايضاً (مهنى معيناً) جزيبا مشخصا (ثم) بعد هذه الملاحظة (يمين) بالنصب (كلاً) أي كل واحدة (من تَلْكَ الْهِيَّاتُ ﴾ الغيرالمتناهية ( بازاء ذلك المعني المعين الملحوظ او لا (كوضع الاوزان) التي هي اعلام اجناس الصيغ والاوزان جعالوزن والمراد الوزن التصريني لا العروضي فلا تغفل ﴿ بَازَاءَالمُوازِنَ ﴾ جع الموزوناي بازاء الصبغ الموزونات يتلكالاوزان مثلالماضي والمضارع واسمالفاعل والمفعول والامر والنبي الى غيرذاك مثل ضرب يوزن يفعل وينصر يغمل وقاتل بفاعل ومكتوب عفعول ورجيل بفعيل وامثال بإفعال وهكذا وفى كلامه مقابلة الجمع فيصارالي التوزيع كما لايخني ( بكأن قال )اىوهذا الوضع حاصل بمثل انقال الواضع في نفسه (كل مايطراً) اي يعرض من الطريان بمعنى العروض والحدوث وبابه فتح (على تركيب فعل) اى على مادة مركبة من هذما لحروف الثلثة (من جيم (الهيئات) بيان لمايطرأاي منصيغ الكلمات (المكنة الطريان) منقبيل الحسن الوجداى المكن طريانها وعروضها على ماتركب من الفاءو العين و اللام (مثل فعل يفعل) بالحركات الثلث فيالعين وكذاغيرهما منالرباعي والمزيد فيه معلوما ومجهولا(فعينته لنوع مابوزن به ) ای و ضعته لهذا النوع کایقال وزن ضرب فعل ووزن قل فل ووزن قء وهكذاوالمراد بالنوع هواللغوى فلذاتراهم قديعبرون فهذاالقام بقولهم لجنس مابوزن به (من الصبغ المخصوصة) المعينة بيان لمايوزن والصيغ جعصيفة مصدر بالمنوع منصاغاذا سبك اصله صوغة بوزن صبغة فاعل كأثرى وهي الكلمة مع ماتضم اليها من الهيئة وتحتماثلتة

انواع صيغةالاسم والفعل والحرفوقديراد بالصيغة الهيئة الافراديةالتي يجتُ عنها في علم الصرف ( فوضع )اى فعين الواضع بهذا العاربق ( كلاً من افراد مايطرأ) على تركيب فعل (في ضمن هذا العنويان) ظرف لقوله فوضع اى في اثناء هذا العنوان الكلى وهوقوله كل مابطراً على تركيب فعل فعينته لنوعما يوزن به والعنوان ٤٥ عبارة تذكر صدر الكلام مقال له بالفارسية سرنامه واصله عنان بوزن رمان فابدلت الواو من احدى النونين علما ) حال من قوله كلا اى حال كون كل واحد من تلك الافراد علما (لنوع مايوزن م) اي علما جنسباله كاسامة علما لجنس الاسد ( من الصيغ المخصوصة ) بيان للوصول اي من هيئات الكلمات المعينة مثلا لفظ فعل موضوع في اصطلاح اهل الصرف لصيغة مخصوصة اعني صيغة كملة مشتملة على ثلثة احرف مفنوحات كهيئة فتح وكتب وضرب فهذا وضع نوعي بثبوت قاعدة كلية اعنى كل ماتركب من الفاء والعين واللامفهو معين الصيغة المخصوصة فيهذا الحكم الاجالى والعنوان الكلى وضعرفعل لصيغة مثل كتب ووضع افعال لصيغة مثل افراد وافعلة لصيغة مثل امثلة الى غير ذلك من الابنية فنوعية الوضع فيد بلحظ الموضوع بامركلي اعني كل مابطراً آمذ كرما لجركسي فاذا ثبت هذا ( فان اعتبر تعدد الهيئة ) التي هي كيفية عارضة للمادة ( باعتبار ٤٦ ) تمدد ( المادة ) المعروضة لتلك الهيئة مثل تعدد العرض باعتبار تعدد المحل ( فالموضوع له ) في هذا القسم (كلي معين) لاجزئي مشخص (منحيث الهمعين) أي يتعيين ذهني متميز ينوعه وحقيقته عما عداه من المواد والكميات وفي كلامه اشمار بان علم الجنس موضوع للاهية المعينة في الذهن من حيث تعينها كاهو مذهب سيبويه و قدم (فالاوزان) على هذا الاعتبار (منقبل اعلام الاجناس)أى من افر اداعلام الاجناس الصغ والمراد بالجنس المعنى الغوى ولذافسره يقوله (اى الانواع) وبالجلة انالاوزان اعلام جنسية للصيغ لأشخصية لعدم تشخص معاينها واطلاقها على الخصوصيات باعتبار تحقق النوع فيضمنها كاطلاق اسماء الاجناس على افراد مفهومه (و الآ)ای و ان لم یعتبر ذلك التعدد (فهی) ای تلك الاوزان (مَنْقِبِلَ أَعْلَامَ الْأَسْخُاصِ) لَنْشَخْص مَعْانَهَا (وعلى الأول) أي على تقدر كونهامن قبيل اعلام الاجناس ( يكون التعبير ) في العنو ان السابق ( في طرف أ الموضوعله بلفظالنوع) كما عبربه المص نفسد فيماسبق او بلفظ الجنس كاعبرمه

ه بضم العین وقد تکسر مایستدل به علی الشی مصباح منه .

٤٦ يعنى ان اعتبر عنداهل المربيه تعددالهيئة باعتبار الحلول فى الجواهرو المواد فالاوزان اعلام اشخاص منه

(بعضهم)

بمضهم (و) يكون التعبير عن الموضوع له (على) الاعتبار ( الثاني) و هو كونها من قبل اعلام الاشتخاص (بغير لفظالنوع) اما بدون لفظ اصلا او بلفظ غيرالنوعمثل الشخص والعين كأن يعبر هكذا لمايوزن يهاو لشخص مايوزن به فاعرفه (والأول) اى كونهامن قبل اعلام الاجناس (هو المشهور) فيابين الجهور ناءعلى ماهوالتحقيق من انالاعراض متدلة و متعددة يتبدل المحال وتعددها نخلاف الجواهر على ماحقق في محله فهيئة ضرب مثلا غيرهيئة كنب وهكذا فيكون الموضوعله كليا وقيل لانعدد للاعراض يتعددالمحال قياسا على الجواهر فعلى هذا فالاوزان اعلام اشتحاص وكذا الكلامعلى اسامى الكتب ( ومن هذا القبيل ) اى منقبيل وضع خاص لموضوعه خاص من النوعي كااشار اليه الحافظ السيدفي حاشية شرح العصام على الوضعية وبمايجبان يحفظان كون وضع المثنى من هذا القبيل انماهو في مثنى الاعلام من بين المعارف واما مثني سائر آلمارف مثل تثنية المضمرات والموصولات واسماء الاشارات فهي، وضوعة كفردها بوضع عام لموضوع له خاص من الشخصي كذا سممت منالمص نقلا عنالعافية شرحالكافية هذا فليراجع ( وضع تثنية الاعلام) المشركة وجعها مطلقا اى شخصية كانت أوجنسية واعلم أن المثنى لفظ دال على اثنين يزيادة في آخره صالح التجريد وعطف مثله عليه ولهشروط جمهابعضهم نظما فقال شرطالمثني ان يكون معربا \* ومفردا منكر اماركبا \* موافقافي الفطو المعنى له \* ماثل لم يعن عنه غيره \* فلا يثني العلرباقيا على علميته بلادا اربد تنبيه نكر ومنهممنقال لايثنى العلملانه تثنية للفظ المشترك معران اللفظ المشترك بين مصيين لايثني واجيب بالهحين ثنيءأول بماوجب الاتحاد في الجنس والمفهوم فيراد بزيد حينالتثنية المسمى بزيد على مأهو المشهور اوبالمتميز بهذالاسم على ماقاله ابن الحاجب والى هذااشار مقوله ( عند مثبتها ) اصله مثبتين فسقط النون بالاضافة اي عندمن اثبت تثنية الاعلام وجعهاقال ابوالبقاء يكني لتثنية الاعلام وجعها مجرد الاشتراك فى الاسم لكثرة استعمالها او لكون الخفة مطلوبة فها مخلاف اسماء الاجناس وبما بجبان يحفظان الاعلام اذاتنيت اوجعت لزم فيها اللام ٧٧ جبراً لما فاتعنها منالتعريف فيقال الزمدان والزبدون الااذا لؤحظ فيهامعني الوصف نحو الحسن فان اللامح غير لازم كذافى الكليات وينكر العلم في غير مقام التشدة والجمع قليلاوا بماكثر فى التنبية والجمع محرز اعن اشتبشاع إن يقال زيدوزيد قاله العصام

الاقلیلانحومائین لجبل
 و نحوعرفات فکأنه سمی
 کل موضع منها عرفة
 فجمعت منه

فلمل طريق وضعها ان يقال كلمائني من الاعلام المشتركة فهو موضوع لنوع ماسمي به و الله اعلم (و) القسم (الثاني )من اقسام الوضع النوعي (وضع عام لموضوع له خاص وذلك القسم من الوضع ثابت ( بأن يلاحظ الواضع هيئات غير معدودة )اى بان تصور صيغاغير محصورة (اجالا)اى ملاحظة اجالية لاتفصيلية كامر (بامرعام) شامل (لها) اى لتلك الهيئات (ويلاحظ) ايضا (مَعَانِيجِزَيْةِ) مَعَيْنَةُ مُحْصُوصَةً (غَيْرَمَعَدُودَةً) تحيث لاتقف عند حد (بمنوان کلی) ای بامرعام فغی عبارته تفنن (شاملکیل) واحد (منها) اى من المعانى الجزية (ثم بعين) بالنصب وعلى صبغة المعلوم (كلامن الأولى) اى كل واحدة من الهيئات الفير المعدودة ( بأزاء كل واحد من الثانية ) اى من المعاني الجزئية الغير المدودة فيترتب على الوضع النوعي جواز استعمال الفاظ غير معدودة فيمعانغير محصورة وليسهذا الا(علي)سبيل(انقسام الآحاد) جم احد بمعنى واحد (على الآحاد) كافى ركب القوم دو ابهماى علىسبيل استعمال لفظ في معنى ولفظ آخر في معنى آخر و هكذا فلايلزم ان بكون لكل لفظ معان غيرمتناهية ( يحكم أجال )متعلق بعين اي محكم كلي على تلك الهيئات الغير المتناهية بالوضع لمان غير متناهبة وفي ضمنه بثبت وضعكل منتلك الهيئات لعناه اجالا ووضع المفظ لمغنى ولواجالا مجوز للاستعمال وكاف فيه وذلك (كوضم عامة الافعال) اى كوضع هيئاتها التركيبية بازاء النسب الجزئية الى فو أعل في احدالاز مندفاعلم ان للأضال ثابثة اوضاع احدها وضع موادها للاحداث بوضع شخصي بطريق وضع عام لموضوعه عام كمام وثانياوضع هيئاتها التركبيبة التي تحصل من مقارنتها القُوَّاعَلَ بَازَاءَالنَّسِ ٱلجِّزبُّةَ بَهذا القسم من النوعي و ثالثها وضع هيئاتها الافرادية الزمان بالقسم الثالث من النوعي ايضا فليحفظ (مثلاً) (أن) هيئة (الفعل الماضي) من الافعال موضوعة للنسبة بهذا القسم من الوضع (بكأن قال) الواضع في نفسه او لفظه (كل ماكان على هيئة فعل ) بحركات العين والمراد الهيئة التركيبية كاوقع التنبيه عليه آنفا ( فعينته ) لنسبة جزية معينة ملحوظة بوجه كلي اي (كنسبة مدلول مصدره) وهوالحدث الي (فاعل معین) عندالمحققین کاسپصرح به ای الی فاعل مشخص کزید و نحوه والجارمتعلق بالنسبة كني في ( في الزمان الماضي ) فطرف الموضوع لوحظ بالنوعوهو الماضيكم انطرف الموضوع لهاعني قوله لنسبة مدلول مصدره

آه ملحوظ بامركليوهو مطلق نسبة الحدث إلى فاعل معين في الماضي <u>(فهذاً)</u> الحكم الاجالي (وضم) هيئة (ضرب لنسب حدث الضرب) العزئية والنسب جع نسبة وآلاضافة لامية كماان اضافة الحدث الى الضرب بانية آلى فواعل معينة ) متعلق بالنسب وفيه مقابلة الجعبالجع اى لكل نسبة الى ناعل فاعل (غير محصورة كما في ضرب زه) اى كالنسبة الجزئية المشخصة الى فاعل معين في هذا التركيد (و) كالنسبة الجزية (في ضرب عمرو) وضرب بكر وهكذا القياس فيكلنسبة معينة اليكلفاعل مخصوصالىمالالمتناهى (و) بهذا (وضع) ايضاهيئة ( قتل لنسب حدث القتل ) الجزئية ( آلى تلك الفواعل) المعينة الغيرالمحصـورة (كما) أي كالنسبة الجزية في تركيب ( فَتَلْرُمُ وَ) كَذُ فِي ( قَتَلَ عَمْرُ و وَقَتْلَ بِشَمْرُ وَقَتْلَ خَالَدُ وَهَكُذًا ) بِقَالَ فِي كُلّ فعلماض (الى مالانهاية له) من الافعال المواضي المنسوبة مدلولات مصادرها الى فواعل معينة واعران (هذا)الذي ذكر ناممن ان هيئات الافعال التركيبية موضوعة بهذا القسم من الوضع النوعي مبني (عليماً) اى مذهب (هو المختار) والمرضى (عندالمحققين) من آهلالوضع والنخويس (مُزَانُصِغَالانْعَالُ) بان للوصولاي منان هبتات الافعال مط (موضوعة النسبة الي فاعل معين ألظ النسب الى فواعل معينة بصيغة الجمع واعاقالوابوضع الافعال باعتبار هئاتها النسب الى فواعل مخصوصة لانها لوكانت موضوعة النسب الى فاعل مالاستعملت دون الفاعل ولومرة مع انهالم تستعمل ضلمانها موضوعة باعتبار الهيئة للنسب الى فواعل معينة في احدالازمنة فان قلت هلايلزم ح كونها مجازات اذا استعملت فيماعدا الفواعل المعينة الشخصية قلنا لايلزم لانالمراد بالفواعل المعينة مايصدق عليها الفواعل المعينة اي فواعل معينة كانت كاهوشان النكرة من شمول الافراد على سبيل البدل فعلى هذا يكون المدلول المطابق الفعل غير مستقل بالمفهو مية لاحتياجه الى ذكر فاعل مخصوص والتفصيل في حاشية الفريدة (و اما على رأى الجهور) و مذهبم المشهور (من انها) اى صيغ الافعال (موضوعة النسبة) اى لنسبة الحدث المدلول عليه بالمادة (الى فأعلما)اى غيرمعين وكلة ماهذه كافي قول الكافية اذا تخصصت وجهما ولايلزم على هذا الرأى التكرار في النسبة ولا الجماز اذا استعمل في نسبة الحدث الى فاعل مخصوص معين لان النسبة الى فاعل مااعم من ان تتحقق في ضمن هذا الفاعل اوفى ضمن ذاك الفاعل اوفى ضمن ذلك فاذاذ كر الفاعل المخصوص

توجد تلك النسبة الاعم فيضمن النسبة المتعلقة بالفاعل المخصوص تحفق العام فيضمن فرده الملحوظ بعمومه لايخصوصه فلاتكرار ولانجاز لكن يلزم على هذا انبكون معناه المطابق مفهوما كليا مستقلا في التعقل كما ان مدلوله التضمني كذلك فليتأمل فاوضعله كل واحدة من صبغ (الافعال معنى كلى) لامشخص كاعرفت آنفا (فيكون ح)آى فيكون كل من الافعال حين اذكانمو ضوعاللنسبة الى قاعل غيرمعين(من قبيل و ضععام لمو ضوعه عام) لاخاص اى من القسم الثالث لا الثاني (كان وضعه) اى كلامن الاضال باعتبار الهيئة الافرادية ( للزمان ) المدين من الازمنة الثلثة ( كذلك ) اي منقبيل وضعهام لموضوعههام كاسبق هذاو قدكنب المص فى الحاشية هذا علىماهو المشهور والتحقيقان وضع الاضال لجميع معانيها بحكم واحدتأمل انتهى والى هذا النحقيق ذهب سيدالمحققين وتبعد عصام الدن وقوله تأمل اشارة الى أنه يلزم على هذا التحقيق تحقق الدلالة التضمنية بدون المطابقة اذالم لذكرالف على واجيب عند بانه لايستعمل الفعل بدون ذكرالفاعل استعمالا صحيماً في كلامالبلغاءحتي يلزم ماذكر وههنا ابحاث طو ناهاعلي غرها فن ارادها فليراجع الى حواشى شرحالفريدة (وكوضم) هيئات ﴿ الْمُرَكِبَاتَالَتَامَةُ ﴾ الكلامية اخبازية اوانشائية عطف على قوله كوضع عامةالافعمال اعادالجار لكونها نوعا آخرمع بعدالمعطوف عليه ( فانهآ موضوعة ) بهذا الوضع (بكأن قال كلما) أي مركب (كان على هيئة ز مدفاعل)من الجمل الاسمية (فعينته لكل اسناد المسند الى المسند اليه) اي وضعته للدلالة على ثبوت محموله لموضوعه عليه ( فبهذا ) العنوان الكلي ( وضع )هيئة ( زدةاتم لهذه النسبة الجزية ) وهي نسبة القيام الى زيد (و)وضم هيئة (عمروقاعد لتلك النسبة) الجزيّة وبكر ذاهب لهذه النسبة المعينة (وهكذا )الكلام في سائر المركبات الكلامية الى غيرالنهابة (وكوضع المركبات الأضافية) من نسبة المسبب الى سبيه والإضافة نسبة تقييدية توجبُ الخفض في الثاني ( قانها موضوعة ) ايضا (بَكِأَن قال ) في نفسه (كلما كان على هيئة غلام زيد ) اي كل مركب من مضاف ومضاف اليه ( نعينته لكل نسبة الاول ) أي تعلق المضاف ( بالثاني نسبة تغييدية) موجبة لجرالثاني (مفيدة) تلك النسبة (التعريف )اللام اتقوية اى تعريف المضاف ان كان المضاف اليه معرفة ( او التفصيص )ان

نکرۃ

كان نكرةوهذا فىالاضافة المعنوية واما اللفظية فهى مفيدة لمجردالتحفيف وقد تفيدالمعنو يةغيرهافالكلام محمول على التمشل والتفصيل فىالنحو والمعانى (فَهِذَا) الحكم الكليو ضع هبتة (دار زيد لهذه النسبة الجزية) اعني اختصاص الاول بالثاني ( المفيدة التعربف ) في الضاف لكون الاضافة معنوية و المضاف ر فة (و) وضع هيئة (بيت عرولتلك النسبة الجزئية ) وهي اختصاص ت بعمر و ( المفيدة التعريف ) ايضا (و)كذا و ضع هيئة (غلام رجل لتلك النسبة الجزيبة المفيدة)مع ذلك (التخصيص) في المضاف ٤٨ وهو تقليل الاشتراك ٤٨ أى لكون المضاف اليد فالنكرات وتمامه فءصارةالفنون لهذا الفقيرو هكذا وضع سائر المركبات الاصافية (وكوضع) هيئات ( المركبات التوصيفية ) أي المنسوبة الى توصيف الاول بالثاني من نسبة المسبب الى السبب ( فانها ) ايضا (موضوعة) بهذا النوع من الوضع (بكأن قال كلما كان على هيئة رجل عالم) والمراد كل مركب منصفة وموصوف (فعينته لكل نسبة وصيفية جزية ) من النسب الوصفية الغيرالمنناهية ﴿ فَهِذَا ﴾ الوجد الاحالي ﴿ وَضَمَّ ﴾ هنَّهُ (زَيِدَعَالَمَ) هَكُذَا فِي النَّسِيخُ و الصوابِ زِيدَ العَالِمُ كَالَّا يَحْفِي (لَهَذُهُ النَّسِيةُ النَّو صيفية بُّهُ ﴾ اعنی نسبه و صف زید بالعلم و تعلقه به (و ) و ضع هیئه ( رَجَلُ کَانْبُ لتلك النسبة التوصيفية الجزية) و هي نسبة صفة الكتابة الي رجل ما (و هكذا) انفياس فيغير ماذكر من المركبات التوصيفية (وكوضع المعرف بالام العهد الخارجي) مفرداً اوجعا بان بقال كل ماعرف باللام العهدية فهو موضوع لكلواحدة مزالحصص الجزئية المعينة واعلم انلامالعهدالخارجيمااشيريه الى مفهوم مدخوله منحيث تحققه في ضمن فردمعين وانمذهب المحقفين فىاسمالجنس آنه موضوع للاهية المطنقة وآنماالوحدةمدلولة تنوينالتنكير على ماسبق فاذادخل عليه لام العهد الخارجي يلزم ان يكون مجازا من اطلاق اسمالجزء على الكل وهوخلافالظاهر فمزنمه ذهبوا الى انالمعرف بلام العهدا لخارجي على ذلك التقدير موضوع بوضع آخر بالوضع النوعي مغاير لوضع الاجزاه وكيفية هذا الوضع على مااشير اليها آنفا بان يلاحظ كل واحد من المعرفات باللامات العهدية بكلّ مادخل عليه اللام وتقدم ذكره لفظا اوتقديرأ منحيثالمجموع ويلاحظكلواحد منالافرادالمعهودة بحصة معينة من مفهوم مدخولها فوضع كلواحد معاللام من تلك المعرفات التي لاحظها بوجدكلي لكلواحد مزالافر ادالمعهودة الملحوظة بوجه كلي ايضا

دخة ذكره الشريف (وكذا )وضغ (المضاف) إلى شي (بالأضافة العهدية) الخارجية اذالماني الاربعة المهودة للامتجرى فيالأضافة اليالمرفةوفي الموصولات على ماصرحواله فكل مااضيف بإضافة العهد الخارجي فهو موضوع لكل و احدمن افراد مفهو مه الملحوظة بوجد كلى فتبصر (وكوضِع المفرد) اوالجمم ( المحلي ) اي المعرف ( باللام الاستغراقية ) من نسبة الداَّلُ الى المدلول وعنالبعض المفرد اذاعرف بلام الاستغراق كان لشمول افراد مسماه وهي الآحاد فاذا نسباليه حكم كانالظاهر انتسابه اليكل واحد فيكون وضعا عاما واستعماله فيكل واحدعلى التناوب فيكون الموضوعله خاصاً كأن يقال كلماكان معرقابلام الاستغراق فهوموضوع لكلواحد من مفهوم مدخولها (و كوضع النكرة المعيد) مثل ما احدخير منك فان النكرة فيدوقعت في حيزالنني فافادت عومالافراد وشمولها فتعينت وتخصصت فأنه لاتعدد في جيم الافراد بلهو امرواحد فكان الموضوع له خاصاوحاز ان يكون مسندااليه وإلحاصل ان تلك النكرة موضوعة العموم بالوضع النوعي فليس دلالتها عليه عقلية فطريق وضعها بان نقال كل نكرة وقعت في حنز النبي فهي موضوعة الحموم ايرلنني الحكم عن كلفرد (و)القديم(المثالث) من اقسام الوضع النوعي (وضع عام الوضوع له عام و) طريق (ذلك) الوضع ( بان يلاحظ الواضع هيئات غير محصورة بامر عاملها ) أى شامل لتلك الهيئات (و)ان ( يلاحظ) ايضا (معنى واحداكلياً) ملابساً ( نفسه)اى بعينه وذاته لا عفهوم كلي (ثم يعين كلامنها )اى كل و احدة من تلك الهيئات الملحوظة بامرعام والجار في (تحكم اجالي) متعلق يعين كاللام في قوله (لذلك العني الكلي) المعين المحوظ في ضمن امرعام وذلك (كوضم) هيئة [الفعل) الافرادية (الزمان) المعين من الازمنة الثلثة كامر(و)كذا وضع ميئة الفعل التركيبية ( النسبة ) إلى الفاعل لكن لامطلقابل على (رأى الجهور) ومذهبهم المذكور من ان الاضال موضوعة النسب الى فواعل غير معينة (اويلاحظ) عطف على قوله بان بلاحظ الواضم ( معانى كلية )منسوب الى الكلى محذف اليا الشددة على ماهو قاعدة النسبة الى مافي آخر ما مشددة مثل الشافعي ( عفهوم كلي )اىشامل على افر ادكثيرة من تلك المعاني (آخر) اى غير الامر العام الذي لوحظت به تلك الهيئات ( مُم يعين ) الواضع كل واحدة من تلك الهيئات المحوظة بامرعام الغير المتناهية (بازاء) تلك المعانى

الكلية المحوظة بمفهوم كلي آخر ) غيرمالوحظت به الهيئات المذكورة

فآلة الملاحظة في طرف الموضوع والموضوع له عام كلى وهذا التعيين بكون

(على) طريق (انقسام الآحاد الى الاحاد) اى انقسام آحاد الهيئات الى آحاد

المانى الكلية على ماهو القاعدة عندمقا بلة الجمع الجمع ( بحكم أجالي ) متعلق

بالتعين اى محكم كلى كأن قال كلماكان على صيغة الفاعل فهوموضوع

بازاءكل واحد ممنقام به مدلول مأخذ اشتقاقه ومنهذا القبيل وضع

المشتقات كابسطه مقوله (كوضع اسماء الفواعل) اعلم ان الاسم المقابل الفعل

اسم صيغة كائنة على وزن فاعل بخصوصه بل اسم مافعل الشي اعنى الفاعل

بمنى ذاتمانام به الفعل فيشمل الثلاثي وغيره فاعرفه ( ويلاحظ المعانى

الكلية) المعينة (من نحومن) اى ذات (قام به الضرب) بالنسبة الى ضارب

(وغيره) كن قام به الكتابة في كاتب ومن قام به العلم في عالم الى غير ذلك

( مفهوم كلي آخر ) اي غير الامر العام الاول اعني كل ما كان على هيئة

فاعل والباء صلة الملاحظة (وهو) أي المفهوم الكلي الآخر عبارةعن

اما ان يكون موضوعاً لذات معينة بلا اعتبار تعلق معنى بها كفرسوعلم اوباعتبار معنى كذلك كرجل واحر علأ لذى حرة ونحوالمقتل والمفتاح واما ان يكون موضوعالذات مجمدمع معنى معنى قائم بها كالضارب والحسن والافضل فالحاصلمن القسمين الاولين اسماءو من القسم الاخير ضفات وهذا التقسيم جارعلي ماعليه المحققون منعد نحواسم الزمان والآلة منقبيل الاسماء دون الصفات ٤٤ وذهب بمضهم الى كونه من الصفات وهو المستفاد منظاهر عبارةالمس والحق هوالاول لتفين مدلولها منحيث آله زمان اومكان اوآلة فانهذمالامور معتبرة اجزاء مدلالة تفسير ائمة اللفة بخلاف الفاعل والمفعول كذافي الفصول واذاعرفت هذاالاجال فاعيران اسماءالفواعل منهذا القبيل (قانها موضوعة بأن يلاحظ الواضع هيَّاتُ غيرمعدودة) من هيئة (تحو ضارب وكاتب وقارئ وغيرها) من اسماء فواعل غيرمناهية ( بامرعام لها ) فلما كان آلة الملاحظة عاما كليا بالنظر الى ذاته في المشتقات جعل وضع هيئاتها منقبيلالوضع والموضوعله العامين كم هوالمشهور ومنهم منجعل وضعهامن الوضع العام للوضوع له الخاص فتتبع (وهو)اي ذلك ألامر المام ( قولنا كل ما كان على هيئة فاعل ) اى على صيغة اسم فاعل فقوله (فالثلاثي) عالا حاجة اليه اذليس القصد بالفاعل في قولهم اسم الفاعل

٤٤ فان اسم الزمان و المكان و الآلة تعلى خصوصيات الاشياء الثلثة فان المقتل المشئ و قم فيد الفتل لاشئ و قم فيد فلذ الم يجزمكان مقتل بخلاف المقتول فيد مند

مفهوم ( منقام به مدلول مأخذ اشتقاقه )ای شخص قام به مدلول مصدره حال كونه ملابساً ﴿ عِمني الحدوث ﴾ دون الثبوت و الظرف حال من المدلول كم اشرنا (تنبيه) اعلم انالمشتق نحو ضارب للباشر حقيقة وفي الاستقبال مجاز وفيالماضي وقد انفصع نختلف فيد فللحفية مجاز والشافعية حقيقة والثمرة تظهر فيقوله عم المتنايعان بالخيار مالم ننفرقا حيث اثبت الشنافعي خيار المجلس بعد انقضاءاليم خلافا للحنيفة واعلم ايضا اناسمالفاعل لايشنق لشي باعتبار فعل بقوم بغيره خلافا للمعتزلة وانشرط المشتق صدق اصله خلافا للجبائيين والتفصيل فىالاصول وانالمشنق قديطرد كاسماءالفاعلين والصفات المشية وافعل التفضيل والزمان والكان والآلة وقدلا يطرد نحو القارورة فانهامشتقة من القرار ولابطلق على كلمستقر للمابع وكذا العيوق مشتق من العوق و لابطلت على كل ماله عوق بل على نجم معين و النحقيق فالفوالداخاةانية (ميمين) اى بعدملاحظة كل ٥٠ من الطرفين امرعام يضع (كلامن الأولى) اى كلو احدة من تلك الهيئات (باز اء كل و احد من الثانية) اى المعانى الكلية الملحوظة بامركلي آخروهذا إيضاً (على) سبيل (انقسام الآ حاد الى الأحاد بحكم اجالى) متعلق بيعين (بكأن قال) في نفسه (كل ما كان على هئة فاعل في الثلاثي أنذكر ماذكرناه ( فعينه لمن ) اىلذات مهمة والمناسبان يعبر عالان ماجهل امره اكثر الاانه قصد تغليب العقلاء لشرفهم (قامه) بعني ثبتله سواءكان بطريقالصدور عنه اولا(مدلول مَأْخُذُ اشْتَقَاقِهِ ﴾ اي المصدر ملابساً ﴿ بَعْنِي الحِدُوثِ ﴾ حال من ضمير عينته اومنالدلول (فَهِذَا) الحَكم الاجالي (وضع) هيئة (ضارب) المناسب للامثلة الآتية التعريف ( لمن قام به الضرب )اى مدلوا، الضرب الذى هو مأخذاشتقاق الضارب ومصدره (عمني الحدوث) فيكون آلة الملاحظة والموضوعله متحدين في هذا القسم فلكون الصفات موضوعة الذات المجمة منكل وجد احتاجت الى الموصوف اما صريحا اوتقدراً وهذا مبني مااشتهر منهم انه مامن صفة الاوهى جارية على موصوف مذكور او مقدر ولايخني انالغرض الاصلي فيالصفة هوالمعنى الحدثى واعتبار الذات لضرورة انالمني لايعقل بدونها لكونه معتبرا علىوجه الانتساب الى الذات فلذافسروا الصفة عايدل على ذات مهمة ومعنى معين هو المق (و) بهذا ابضا وضع هيئة ( الكانب لمن قام ١٥ لكتابة ) الذي هو مصدر الكانب

**٥٠ على حدة** منه

(بمعنى الحدوثو)كذا وضع هيئة (القارئ لمنام به الفراءة بمعنى الحدوث) والفاتح لمنقام بهالفتح بمعنى الحدوث ( الى غير ذلك ) من اسماء الفواعل الغير المتناهية (وقس عليه) اي على الثلاثي اسماء الفواعل من (المزدات) كأن تقول كلما كان على هيئة مكرم اومنكسر اومستخرج مثلافهوموضوع لمنقام به مدلول مبدأ اشتقاقه بمعنى الحدوث فلاتغفل (وكوضع )هيئات ( اسماء المفاعيل ) عطف على كوضع اسماء الفواعل اعاد الجارلگونها توط ر ( فانها موضوعة ) لذوات مهمة وقع عليها مدلولات مصادر ها(على بيل الانفسام) للآحاد إلى الاحاد ( محكم أجالي بكأن قال كلما كان على هيئة مفعول) اى على صيغة اسم مفعول و هذا (فى الثلاثى) المجردوسيأتى وقدم مافيه (فعينته لمنوقع عليه) اي تعلق به تعلقا معنويافيشمل مثل معلوم و معقول ( مدلول مأخذ اشتقاقه )ملابساً ( بمعنى الحدوث فبهذا ) الحكم الاجالى (وضع )هيئة (مضروب لمن وقع عليه الضرب) اى مدلول الضرب الذي هو مأخذا شنقاق مضروب (عمني آخدوتو) بهذا ايضاوضع هيئة (مكتوب لمنوقع عليه الكتابة عمني الحدوث) منتها (اليغيرذات) من الله اسماء المفاعيل المتكثرة جدا ( وقس عليه ) اى على اسم المفعول الثلاثي (المزيدات) بان تقول كلما كان على هيئة مكرم ومدحرج ومستخرج وتحوها فهوموضوع لمنوقع عليه مدلول مأخذ اشتقاقة (وكوضم) صيغ ( أسماء الزمان )و هو اسم مشتق من يفعل لزمان و قع فيه الفعل و الظاهر انيدكر قبلهذا بلقبل اسمالمفعول الصفة المشهة لعدم اندراجهافي اسم الفاعل بقيدالحدوث فنقول طريق وضعها هكذا كلءاكان على واحد منهيئة عظيم اوحسناور حن مثلافهوموضوع لمنقامبه مدلول مصدره بمعنى الثبوت واما ماسيأتى منقوله وكوضع اسماء المشهة فكون المراد به الصفات المشبه بعبد عنالفهم جدا كما ستقف ( فانها ) اى اسماء الزمان (موضوعة) لعانما بهذا الوضع (علىسبيل الانقسام) الذكور ( محكم آجالي بكأن قال كلما كان على هيئة مفعل )بفتح العين اوكسرها ( فعينته لَهُ آی لزمان (و قع فیه مدلول مأخذ آشتقاقه ) فهذا و ضع هیئة مض لزمان وقع فيه الضرب ومقتل لزمان وقع فيه القتل و هكذا (وكوضع أسماء المكان) وتعريفه يفهم من تعريف اسم الزمان ( فانها موضوعة ) لمعانيها ( ايضا ) اى كان يغول كل ما كان المفول كل ما كان

على هيئة مفعل فعينته لما اى لمكان وقع فيه مدِلولمأخذ اشتقاقه (وَلِكُنَ) الفرق بينهما ان ( لفظة ما ) في العنوان الكلي الذكور ( في جانب آلة ملاحظة الموضوعله عبارة ) بمعنى مابه النعبير (عن الزمآن ) كافسر ناها به (في الاول)اي في الحكم الاجهالي الاول او في اسم الزمان (و) عبارة (عن المكان) كانهناعلية (فيالثاني)أى في الحكم الإجالي الثاني اوفي اسم المكان والحاصل انصيغة مفعل لفظ مشترك بين أسم الزمان والمكان لاانها حقيقة في المكان مجاز فى الزمان كاينوهم من كثرة استعمال اسم المكان والغرض من وضعها الاختصار كسائر الالفاظ المشتركة ( وكوضع ) صبغ (اسماء آلا له) وهو المشتق من يفعل للآلة ولا يجي من المزيدات وضيغته غالبامفعل بكسراوله واما تحوقدوم بالفتح فأكة لغة (فانها موضوعة) لعانيها (على سبيل الأنقسام بحكم أجالَى بكأن قال كلماكان على هيئة مفعل ) بكسرالميم ( فعينته لما كان آلة )اى واسطة (خصول مدلول مأخذ اشتقاقه) ووصول اثر الفاعل الى المفعول فبهذا الحكم الاجالي وضعصيغة محلبلوعاء كان آلة لحصول الحلب وصيغة مثقب لمأكان آلة لحصول الثقب ومفتاح لماكان آلة الفتحالي غيرذ ال (وكوضم اسماء التفضيل) من اضافة الدال الى المدلول اى وكوضع صيغة كلاسم يغيد معنى التفضيل وهو مااشنق من ضللو صوف بزيادة على الغير والفرق ينه وبين صيغة المبالغة انالزيادة فيالاول تعتبر بالنسبة الى شي آخر كايدل عليه حده و في الثاني تعتبر في نفسه ومن ممه مقال النملة آكل من الذرة لا أكالة ونظير ذلك الكبرو العجب ( فانها موضوعة ) لمعانيها بهذا الوضع (على سبيل الانفسام) إلى الآحاد ( يحكم اجالي بكأن قال كل ما كان على هيئة أفعل)شامل لافعل الصفة فندبر ٥١ (فعيننه لمن قام به مدلول مأخذ اشتقاقه) قياماكاناً اوحال كونه (على وصب فالزيادة) الاضافة بيانية الآتى اعنى الزيادة على الغير [ (على غير م) وهو المفضل عليه فلاجل ان يتعين ذلك الغير يستعمل اسم التفضيل باحدثكة امؤر فيذاا كم الاجالى تيسراك ان تقول سيغة افضل موضوعة لمنقام به الفضل على وصف الزيادة على الغير وصبغة احسن لمن قام به الحسن على وصف الزيادة على الغير وهكذا الى غيرالنهاية ( وكوضم ) هبئات ( اسماءالتصغير ) وهومازيد فيدياء ليدل على مصغر اي للدلالة على تقليل ماصغر اوتحقيره اوتقريبه ودلالة الزيادة على القلة منخواص اسم التصغير وتصغير الاسماء المعظمة منهى شرعاً والتفصيل في شروح الشافية (قانها موضوعة

ه اشارة الىان نجو احر واعورخارج يقرينة القيد أوالمرادمناضل اضلمن لامطلقا

والعل هذا اللفظ سقط
 منقلم الناسخ الاول منه

٥٣ اي الصنعة منه

٤٥ تعليل لتفسير التثنيةبالمثنىواماالتقبيد بالاسماءفبقرينةسياقالكلام منه

على سبيل الانقسام بحكم اجالى بكأن قال كل اسم ثلاثى غير )ماض جهول من التغبير و الجملة صفة اسم ( الى وزن فعبل ) بضم الاول و فتع الثاني و سكون الياء اى اوغير الى وزن فعيعل او ضيعيل فان صيغ التصغير ثلثة فكلام المن محمول على التميل فتبصر (فعينته )الدلالة ٥٢ على تصغير معنى اصله )اى اصلهذا الاسموهومكبره فهذاحكم كلىاتدرج فيموضوعه جيع مأيكون على وزن فعيل من المصغرات الغير المتناهية فتكون جيعها موضوعة لمانها اجالابان يوضع رجيل لتصغير معنى الرجل وضريب لتصغير معنى الضرب وهكذا (وكوضع) صيغ (أسماء النسبة) أى الدالة عليها وهواسم ملحق بآخرها، مشددة مكسور ماقبلها ليدل على النسبة إلى المجرد عنها والنسبة قدتكون الى البلدوقد تكون الى الحرفة ٥٣ وقد تكون الى القبلة و قائدتها قائدة الصفة وهومشابه لاسمالمفعول ومأولبه (فانها) اى اسماء النسبة مثل بصری و هاشمی و حربری (موضوعة ) لمانها ( علی سبیل الانقسام ) المذكور ( محكم اجالي بكأن قال كل الم الحق) ماض مجهول من الالحاق ای و صل (بَآخُرَمَاءَ مَشَدَدَةً) مُكسور مأقبلها فَيْخُرْج نحوغلامی (فعينته لَلْنَسَبَةُ ﴾ أي للدلالة على النسبة فيخرج نحوكرسي ورومي ( الي معني الملحق به ) وهوالمنسوب اليه الجرد عنالياء فبذا وضع بصرى للنسبة الىمعنى البصرة وحريرى للنسبة الى معنى الحرير وهكذا (وكوضع التثنية) اى المنني ، نالاسماء اذلفظ ٥٤ التثنية حقيقة عرفية في معنى المثنى الاصطلاحي فأنها) اى التنبية (موضوعة) لمعناها (على سبيل الانقسام بحكم اجالي بكآن قال) الواضع (كل اسم الحق بآخرة) اى بآخر مفرده (الف ونون) وهذا ﴿ فَحَالَ رَفُّعُهُ ﴾ نحو مسلمان فيجاءني مسلمان ﴿ وَبِاءُ ﴾ عطف على الف (مفتوح) صفة جرت على غير ماهي له للالف (ماقبلها) فيخرج الجمع المذكر السالم (ونون مكسورة) في جيع الاحوال وهذا (في حال نصبه وجره) ای فی حالتی نصب ذلك الاسم وجره نحو مسلمین فی رأیت مسلمین ومررت بمسلمين (فعينته) للدلالة (عليكل) فردين (آثنين)كائنين (من أفراد معنى الملحق به )اعنى مدلول الاسم المفردفني ضمن هذا العنوان الكلى وضع لفظ مسلان ومسلمين الدلالة على فردين من افراد مفردهما وهوالمسلم ولفظ كابان وكاليع للدلالة على ائنين من افراد الكاتب ورجلان ورجلين للدُّلالة على فردين منافراد مفردهماوهوالرجلوهكذا فقس(وكوضع)

صيغ ( الجموع ) من الاسماء ( مطلقاً ) اى جوع قلة اوكثرة وجوع صحة اوكسرة وهومادل علىآحادمقصودة يحروفمفرده يتغيرما وتمام البحث فىالتَّمُو ﴿ فَانِهَا مُوضُوعَةً عَلَى سَبِيلَ الْانْفُسَامُ بِحُكُمُ اجْعَالَى بَكَأَنَ قَالَ كُلَّ اسم غير كماض مجهول من التغيير ( الى و زن فعال) بكسر الفاء ٥٥ نحور جال اوغير لاستجماع شروطداليوزن(فاعلون) في حالة الرفع(او) الى (مسليز) بكسرماقبل الياء في حالتي النصب و الجر (أو) غير الي وزن (مسلمات مثلا) اي وهكذا قباس سائر اوزان الجموع المذكورة في محلها (فعينته) اي ذلك الاسم للدلالة على افراد ( اكثرمناتنين )وهوالجمع العربية كالايخني (من مسميات ذاك الاسم) المفرد المغيرو الجار الاول متعلق باكثرو الثابي بان للاثنين والمسيات عبارة عن الافراد والظان اكثرليس على باله فاعرفه فهذاالوجه الكلى وضع رجال لاكثر مناثنين منافراد الرجل وضابون لاكثر مناثنين من مسميات ضارب و مسلمات لاكثر من اثنين من افر ادمسلمة و هكذا ( وكوضع أسماءالمشيمة ) لم يظهر لى مااراد بهذا فانه ان اراد الاسماء المشهة بالصغات مثل اسمالتصغير والمنسوب والآلة فقدذكرت كلها فيماسبق وان ارادصيغ الصفة المشيهة باسمالفاعل مثل حسن ورحن واحر ونحوها فلادلالة لهذه العبارة عليه الابتكلفات باردة على ان المناسب حذكرها عقيب اسم الفاعل او المفعول كامر التنبيد على هذا فالاصوب اسقاط هذامن البين فارجع البصر كرتين (وكوضع اسم المنادي) اى اسم هؤ المنادي فالاظهر الاسمالمنادي فهوموضوع بهذا القسم منالوضع لكن لامطلقا بل (اذالم يَفْصَدُبُهُ ﴾ أي بالمناذي شخص (معين )كرجل فيقول الاعبي المستغيث يا رجلاخذیدی واما اذاقصد به معین فیکون معرفة فیدخل ح فی وضع سار المعارف وقيل انه يدخل في وضع المعرف باللام فيصر (و) القسم (الرابع) من اقسام النوعي ( وضع خاص لموضوع له عام ) من النوعي ايضاً ( بمالا وجودله) في الحارج (بل) للترقى (حكموا) اى اهل الوضع (باستحالته) وامتناعه فضلاً عن وجوده ( ايضاً ) اى كما حكموا باستحالته فى الوضه الشخصي ( لماسبق ) من ان الخصوصيات لايعقل كونها مرآة لملاحظة كلياتها وقداستوفينا الكلام فيمام فتذكر (الطلب الثالث) من المطالب الثلثة ( في بيان الركن الثالث )و هو الموضوعله فاعلم ان للوضوع له تقسيمات كأن يقال الموضوعله اما موضوعله بالوضع العام اوبالوضع الحاص اويقال

و یحمل ان یکون بضم الفاء و تشدیدالمین مثل کتاب جع کاتب مند

٤٢ اي فظهر ان الحسلاق اللفظ دائر معالماتي الذهنية دونالحارجية واجاب صاحب العصيل عن هذا بانه انما دار معالماني الذهنية لاعتقاد انها في الخادج كذلك لابمجرد اختلافها فىالذهن وقد جعل العلامـــة الدواني النزاع بينالفريقين لفظيا بانه لاشك ان المعلوم بالدات انما هوالماهية المعلومة منحيثهي معقطع النظر عن العوارض الذهنية فن قال/ن/المعلوم بالذات هو الصور الذهنية ارادبها الماهية امنحيث هي معلومة واطلاق الصورة عليهاشايعوننيكونالمعلوم هوالامرالخارج مبني على انالمعلوم قسد لایکون متمققافي المغارج ومنقال انالمعلوم هوالامرالخارجي فقداراد بالامرالخسارجي مقابل نفس الصور الذهنية منحيث أنها متشخصة بتشخصات ذهنية من الفوائد الحاقانية منه

آنه اما موضوع له بالوضع الشخصي او بالوضع النوعي او يقال ان الموضوع له اما متعدد بان وضع لكل منهما لفظ واحد اولا اويقال انهاماو احدوضعله بمينه لفظان اولا وهكذا لكن هذمالتقسيات الموضوعله ليست حقيقة وبالذات بلثانيا وبالعرض وماهو تقسيمله اصالة ان يقال انه اما معنى اى مدلول ليسمن جنس الفظ كدلول زيداو لفظ كدلول الاسم والفعل والحرف والاول هوالاكثر (وهو) أي الاول اعني المعنى الموضوعله ايضافعان لانه (اماً) معنى (كلى) لا بمنع تصوره عنو قوع الشركة فيه بين كثيرين (اوجزي) بمنع تصوره عن ذلك (فاختلف فيه ) بعني اذاعر فت ان الموضوع له اماكلي اوجزئي فاعلم انه وقع الاختلاف فيان المعنى الموضوعله بالوضع القصدى اهو ذهني امخارجي على خسة اقوال ومذاهب (فذهب) العلَّاء (الحنفية الى أنه) أي المعنى الموضوعله بالوضع القصدي هو ( الصور الذهنية ) مننسبة المظروف الى ظرفه وكذا آلحارجية يعنى انالالفاظ مفردة كانت اومركبة موضوعة بازاءالصور الذهنية سواء كآن لها تحقق فى الحارج كالانسان اولا كبحر من زنبق اما فى المفرد فلانه لماكان مختلفا باختلافالامر الذهنى دونالخارجي علمانه موضوع للذهنى وذلك لانا اذا رأينا جسماً من بعيدو تصور ناه جراً سميناه به ثماذا تصورناه بالقرب منه طائر اسميناه به ثماذا تصورناه فرساً سميناه به معان الخارج و احدادا ختلاف فيه ٢ يمو المافي المركب فلان قامزيد مثلا يذل على حكم المنكام و ايقاعِد بانزيدا عاتم وهوامر ذهني فانطابق الحارج كان صادقاً والاكان كاذباً ولالدل على ثبوت المعنى في نفس الامرو الالماوقع شك من سامع في خبر يسمعدذ كره السيد في تعليقاته على التلويح ( واختاره ) اى هذا المذهب ( الامام ) ابوعبدالله محمد بن عمر بنالحسين ( فغر الدين الرازي ) اي المنسوب الي بلدة رى وهوالفقيه الشافعي صاحب التفسير الكبير الفائق على اهل زمانه له تصانیف مفیدة بالقبول تلقته الامة (و) ذهب الامام محمد بن ادر یس (الشافعي)عطف على الحنفية فالانسب والشافعية (الى أنه) اى الموضوعله (موالامور الخارجية)اى الماهيات الخارجية لاالذهنية قال السيدقدسسره ومذهبالشافعية انالمعني الموضوعه بالوضع القصدي هوالامرالخارجي (وتبعد) اى الشافعي وتبع من ابعل ( الشبح ابواسحق الشير ازى )وعلى هذا يأزم انلاتكون دلالة اللفظ على المعنى الذهني مطابقة ولاتضمنا وان

لابكون استعماله فيد حقيقة تدبر ومن الثمرات الجنبة المخلاف بين الحنفية والشافعية على مافي كنب الاصول كون الاستثناء تكلما بالباقي بعدائننا عندالحنفية وكونه منالنني اثباتا وبالعكس عندالشافعي وذلك لانه لمالم بوجد واسطة بينالنني والاثبات في الحارج بناء على مذهبه فالنفي في الحارج يستلزمالاتبات فيه وبالعكس واما على مذهب الحنفية فلماكان الواسطة متصورة في الذهن بينالنني والاثبات كانالمستثني مسكوتا عنه عندهم فليحفظ واما منشأ النزاع بين الفرىقين فني الفوائد الحاقانية لصدر الدين ان هذا الخلاف في التحقيق منفرع على الاختلاف في ان المعلوم بالذات هل هوالصور الذهنبة اوالمعلوم الخارجي اذلاشك انالالفاظ موضوعة لما هو معلوم بالذات فن قال ان المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية و دُو الصورة أنما يحصل فيه بناء عملي انصورته المطابقة اوالغيرالطابقة حاصلة فيه لا الامر الخارجي ناء على انكثر أما يتصور الانسان اشياء لاوجود لها في الخيارج قال بان الألف اظ موضوعة للصور العقلية ومن قال بان المعلوم بالذات انماهوذو الصورة قال بان الالفاظ موضوعة للامر الخارجي فليحفظ (و) ذهب (بعض المحققين الى أنه) أى الموضوع له ( المعنى من حيث هوهو) اى الى إنه حالة بينالعلم والمعلوم اعنى نفسالماهية معقطعالنظر عن تحققها فى الذهن او الحارج فيكون امراً اعم منهما في كل الالفاظ مفر دات اومركبات فغي اى منالذهني والخارجي استعملت كانت حقيقة قال المص وهذا الذهب هو الحق عندي (و ) ذهب شمس الدين (الاصفهاني الي) التوزيم وهو (اله المفني من حيث هو هو ) اي الم من ان يتحقق في الذهن او الخارج لكن لامطلقا بل (في المفردات ) بعض ( المركبات ) وهي ماعد االاسنادية اعنى (التقييدية) كالحبوان الناطق وغلام زيد (و) انه (الصور الذهنية) عطف على المعنى من حيث هو هو (في المركب الكلامي) اي الاسنادي (اخباريا) كان ذلك المركب ( او انشائيا ) لان المركب الخبرى انما يفيد الحكم بان النسبة بين الطرفين ابجابية كانت اوسلية واقعة في نفس الامروبهذا الاعتبار بحتمل الصدق والكذب واما المركب الانشائي فهوموضوع لانشاء مدلوله واثباته واظهاره وليسله خارج حتى يغيد اظهاره بخلاف سائرالمركبات فجكمها حكم الفردات فيكون معانيها اعم منانتكون موجودة في الذهن اوفي الخارج (و) دهب المحقق محد بن عبد الواحدين عبد الحيد السيواسي

كالالدين ( آنآلهمآم ) صاحب قتحالقديروله فيالاصول كتابالنحرير الذي لم يؤلف له نظير ( آلي) التوزيع بين مذهبي الحنه ية والشافعية و هو (انّه) اى الموضوعله ( الأمور الخارجية في العلم الشخصي ) يعني انه الشخص الخارجي في اعلام الاشخاص (و) انه (الامور الذهنية في غيرذاك.) اي فى غيرالعلم الشخصى من الالفاظ المفردة والمركبة فهذه خسية مذاهب ( فَالْمُسْهُورَ ) منها ( هُو ) المذهبان ( الأولان) المحنفية و الشافعية (و) المشهور بعدهما هو المذهب ( الثالث بالنسبة الى ) المذهبين ( الاخير من ) فلا شهرة للاخير بن والتفصيل في كتب الاصول وغير ها (الخاتمة) اللام العهد الخارجي وهي مبتدأ خبره محذوف اي هذهالتي نذكرها فقوله تشتمل حال من المبتدأ بتأويل اوغيره وللنان بجعله خبرا عنالخاتمة وهي امامصدر مثل كاذبة فنقلها الى الالفاظ الصادرة عنه من قل المتعلق بالكسر الى المتعلق او اسم فاعل فاناعتبر النقل فهو من نقل اسم السبب الى المسبب الا فن اطلاق العام على الخَّاصُ بعمومه فيكون حقيقة والناء اماللنقل اوالتأنيث وفي لفظة الخاتمة براعة الاستهلال على ماقاله بعض اهل الكمال و نسئل الله حسن الخاتمة حين الارتحال (تشتمل على ست فوائد ) اشتمال الدال على المدلول ناء على ماهوالمختار منانالخاتمة واشباهها عبارة عنالالفاظ اواشتمال الكل على كلجزءمنه انكانت عبارة عنالمعانى والفوائدجع فأتدةوهيمااستفدته منعلم اومال اوجاه وفىالعرف المصلحة المترتبة على الفعل منحيث انها ثمرته فالفائدة (الأولى) من الفوائد الست المتعلقة بالايحاث السابقة المشتملة عليها الخاتمة (انما ذكر ) في هذه الرسالة (من الوضع ) باقسامه بيان لما (الى هنا) اى منهيا الى الحاتمة (وضع قصدى) مقصود فى نفسه (مطلقا) اى شخصيا اونوعيا خاصا اوعاما (والوضّع نوع آخر ) غيرماذ كر (ودو وضع غيرقصدى ) اى غيرمق في نفسه بلمق في ضمن غيره تابعله كاقال (وهووضع كل لفظ)اسما او فعلااو حرفا مفرداً اومركباً (فيضمنوضعه لَعْنَاهُ ﴾ احترزيه عنالمجملات (لنفسه ) أي نفس ذلك اللفظ والجارالاول متعلق بالموضع الثاني والثاني بالاولَ ﴿ وَجَعَلُهُ عَلَمُلُهُ ﴾ اي جعل ذلك اللفظ علمالنفسه عظف على وضع كل لفظ من عطف احدالمثلازمين على الآخر لمزيد التوضيح (فاختلف فيه) اى فى الوضع الغير القصدى (حيث اثبته العلامة )التفتاز انی( فیآخر )سورةالفانحة مز(شرح )تعسیر (الکشاف)

للعلامة الزمحشري (ونفاه) أي انكر هذا الوضع (السيد) الشريف (في حاشية) شرح الكافية الشبخ نجم الأعد (الرضي وأدلة )كل من (الطرفين) مذكورة (في) الكتب (الطولات) خلاصة البحث انهم اختلفوا في ان الالفاظ هللها وضع لانفسها املا فذهب بعضهم المهالاول ومثلله بنحو ضرب فعلماض فالموضوع لفظ ضرب والموضوعله ايضا لفظ ضرب لكن من حيث دلالته على المعنى اى الحدث الواقع في الزمان الماضي ألمنسوب نسبة تامة الى فاعل معين فقسم هذا البعض الوضع الى قصدى وغيرقصدى والقصدى هوالمعتبر فيالاشتراك فلا يكون اللفظ بالوضع الغيرالقصدى مشتركا واختاره العلامة النفتازاني فقال كل لفظ وضع لمعني فله اسم علم هونفس دلك اللفظ من حيث دلالته على ذلك المعنى فني قولنا خرج زيدمن البصرة مثلاخرج فعل وزيداسم ومنحرف جرقيحمل كلمن الثلثة محكوما عليه ويؤيده مافى كتبهم منانهذا علوانه منقبل الاعلام النقولة وذهب بعضآخر الىانليسلها وضع لانفسها اصلا لاضمنا ولاقصدأ واختاره الشريف قدس سره حيث رد على ألبعض الاول وانكر قولهم بان دلالة الالفاظ على انفسها ليست بمستدة إلى الوضع اصلا لوجودها في المملات بلاتفاوت وجعلها محكوما عليها لانقتضي كونها اسماء لان الكلمات متساوية الاقدام فى جواز الاخبار عن انفسها بل هوجار فى الالفاظ المهملة ايضا نحو جسق مهمل ودعوى وضع المهملات بازاه انفسها وضعا غيرقصدى وانها اسماء بهذا الاعتبار خروج عن الانصاف ومكابرة في قواعد اللغة مع ان آثبات وضع غيرقصدى امرلايساعده العقل والنقل وانما التزموه تقصيا عن لزوم الاشتراك في جيع الالفاظ وتمامه في رسالة اختلاف السعدين وغيرها (و) لفائدة ( الثانية ) منها (انه ) اى الشان ( اختلف) اى وقع الاختلاف من حيث الجواز وعدمه (في اجتماع الاوضاع الاربعة) اى الوضع الغوى والعرفي والاصطلاحي والشرعي ( في لفظو آحد بألنسبة اليمعني واحدً) اذبالنظر الى معان متعددة بجوز ذلك الاجتماع بالاخلاف (فذهب آلى جوازه) اى جواز هذا الاجتماع ( المحقق التفتار اني ) في التلويح كلفظ الاسد فانه موضوع لغة للحبوان المفترس ولمسالم يوجد مناهلالشرع والعرف والاصطلاح النقل الى معنى آخر بلاستعملوه فىالحيوان المفترس فكأن الكل اتفقوا على وضعه لذلك المعني فوجود الاوضاع الاربعة مبني على

التنزيل لابالفعل فاندفع اعتراض السيدالشريف الآتي نقلا عن مستجيزاده منازوم انلايوجد فائدة فىالاوضاع المتأخرة بعد كونه موضوعا لذلك المني من طرف اهل اللغة و التفصيل في الاصول (و) ذهب (الي نغيه) و انكاره (المحقق) الشريف ( الجرحاني وادلة الجانيين في المفصلات ) بعني العما آختلفا فيجواز انبكون لفظ بالنسبة الى معنى واحد حقيقة بالاوضاع الاربعة فذهب الى جوازه السعدالعلامة في التلويح حيث قال فان اتفقى فىالحقيقة انتكون موضوعة للعنى بجميعالاوضاع الاربعة فهىالحقيقة على الاطلاق والا فهي الحقيقة بالجهة التي بهاكان الوضع وانكر المحقق الشريف اجتماع هؤلاءالاوضاع حيث قالمانه منتف على الاطلاق بل مما أ يستحيل عادة لخلو الاوضاع المتأخرة عن الفائدة ويؤيده ماقالوا فيتعريف الاصطلاح انه اتفاق قوم على معنى لايكون في اصل الوضع كذلك ان اللغة اصل و النقل طار عليه كذا في مستجى زاده (و) الفائدة (الثالثة) منها (لا يجعلت) ابها الطالب الفطن بصيغة النفي او النهي (في شهة) وربب (تناوب الالفاظ) فى التراكيب ( بعضها مكان بعض) اما بالجريدل بعض من الالفاظ اى تناوب بعضها مكان بعض آخر اوبالرفع على ان الجملة حال مؤكدة من التناوب اى لايوقتك في ربية استعمال بعض الالفاظ في معنى بعض ( اذالعتبر ) علة لابجعلك أي لأن المعتبر في وضع الالفاظ هو ( الوضع الافرادي) لاالتركيبي ولا الاستعمال توضيحه انبعض الالفاظ قد يستعمل فيما يستعمل فيه بعض آخر كاستعمال لفظموضوع لكلى فى مشخص يستعمل فيدالعلم فلايشك فى أنه مشارك له في الجزئية و آلعلية وكاستعمال الموصول في الجزئي المستعمل فيدالعلم اوضمير المخاطب او المتكلم فلاينبغي ارتباب انهامشاركة في الموصولية اوالضميرية اوالعلمية اذالعبرة في الاتصاف بهذه الاوصاف الوضع على الوجوء المعتبرة في الاقسام المذكورة في الرسالة لاالاستعمال الجمازي (و) الفائدة ( الرابعة ان الوضع ) اى حقيقنه و هو جعل شي باز اشي ا ام كاسبق في صدر الرسالة (يستلزم الدلالة) استلزام الخاص العام كالانسان للحيوان اذ الدلالة كاسبق كون الثي محيث يفهم مندشي آخر فتي تحقق الوضع تحقق الدلالة تحقق الخاص في ضمن العام (لكن) لا نعكس كليالان (الدلالة لاتستلزمه) اى الوضع وذلك (لامكان انتكون)الدلالة حاصلة ( بَالْعَقَلُ ) دُونَالُومُ مَ كَدَلَالَةً دَيْرًالْمُسْمُوعُ مِنْ وَرَاءُ الْجِدَارُ عَلَى وَجُوهُ

اللافظ والمقلقوة للنفس بهانستعد للعلوم والادراكات (او)امكان انتكون الدلالة ( بالطبع ) كدلالة اح على وجع الصدر والطبع مايكون مبدأ الحركة سواه كانله شعور اولا والطبيعة اخصمنه لإنها عبارة عن مبدأ الحركة منغير شعور والتحقيق ف كتب الحكمة (و) الفائدة ( الخامسة ان الارادة) عمني التفات النفس الى المعنى من حيث انه مراد المنكلم ( ليست بشرط ٣٠ اى موقوف عليه ( في الدلالة ) اى دلالة اللفظ على المني (عند الجهور) كما هو المشهور (خلافا) الشيخ الرئيس ابي على حسين ( ان سيناً ) حيث ذهب الي انالدلالة موقوفة على الارادة (واختاره) اي مذهب انسينا (الفاضل العصام) في حاشية الجامي (وادلة الطرفين) جرحا وتعديلاً (مبسوطة) مفصلة (في الكتب) المنطقية وغيرها فارجع اليها جازما بان الحقالذي عليه المحققون ان الارادة ليستشرطا فى الدلالة ولاتابعة لهابل الوضع كذا في المطول (و) الفائدة ( السادسة ) وهي الاخيرة من الفوائد ﴿ الْمُدَلُولَاتُ الْأَلْفَاظُ ﴾ اسماء اوافعالا او حروظً على او جه عديدة لانها اما معان مستقلة اومعان غير مستقلة وكل منهما امامن حيث الذات والمفهوم مه ااو من حيث احدهما فقط فاشار اليه بقوله (امامعني مستقل) الظ معاني مستقلة ومعنى الاستقلال انبكون مفهوماو ملحوظا نداته ولايكون تبعافي الملاحظة للغير وعدم الاستقلال بخلاف دلا (وهو) اى المعنى المستقل من مدلولات الالفاظ (على نوعين الأول انه مستقل داتا و مفهو ما مع )اى من حيث الذات و المفهوم جيعا فهما تميزان عنذات مقدرة في نسبة مستقل الى ضميره المستترومفهوم كل لفظ ماوضع ذلك الفظ بازاءه وذات كل لفظ ماصدق عايدذلك المفهوم كلفظ الكاتب مثلا مفهومه شئله الكنابة وذاته ماصدق عليهالكاتب من افراد الانسان واعلم انالذات قدير ادبهالحقيقة وقدير ادبه ماقام ينفسه وقديراده المستقل بالمفهومية والظانالمراديه ههنا المعنى الثاني فثال هذا النوع كلفظ الارض والسماء وكلفظ زبد فانمفهومه وكذا ذاته المتخصة مستقل هذا (والثاني) أنه مستقل مفهوماً فقط ) أي لاذاتا كلفظالسو اد والبياض والعلم والجهل وغيرهامنالاحداث والاعراض فان ذواتها غير مستقلة فىالوجود تائمة بمحالها منالجواهر وانكان مفهوماتها مستقلة من حبث انها اسماء (واما) معنى (غير مستقل) عطف على معنى مستقل (وهوايضا) اى كالنوع الأول المستقل (على نوعين الاول انه غرمستقل

٤٣ وهوالغامن تعريفهـــا اعنی کونالشی بحيث يغهم منه شی آخر منه

دَاتَاوَمُفَهُومًا مِمَا ﴾ كَدَلُولاتِ الحَرُوفُ عَلَى مَاسْتَطْلَعُ ﴿ وَالثَّانِي ۖ غَيْرُمُسْتَفَل (دَاتَا فَقَطَ) اى لامفهوماكالنسبالمعتبرة بين القسمين الاولين وتوضيح القام على ماذكره علامة الروم طاشكيري زاده المرحوم في رسالة مسالك الخلاص عن مهاللث الخواص ان مدلو لات الالفاظ اما ذو ات منا صلة في الوجو دو تسمى اسمءين اومعان قائمة بهاوتسمي اسم معني وحدثا ايضااو نسب خاصة معتبرة بينهما فهذه اقسام ثلثة والاول مهامستقل مطلقااى ذاتا ومفهوما كالارض والسماء والثانى مستقل مفهوما لاذاتا كالعلم والجهل والثالث غير مستقل اصلاكالا نداءا لخاص المعتبرين السيرو البصرة في قولك سرت من البصرة ثم انالاول،ط والثاني منحيث استقلاله مدلول الاسم ومنحيث عدم المتقلاله مدلول الفعلواما الثالث فهو مدلول الحرف ثمان الاسناد لاستدعاته استقلال المسند اليه مط اي ذاتا ومفهوما واستقلال المسند مفهوما يكون الأسم مسندا اليه ومسندا معا والفعل يكؤن مسندا ولايكون مسندا اليه والحرف لابكون شيئا منهما اذليسله حظمنالاستفلال اصلاوقدعرفت فيمامر انالحرف موضوغ وضعا عاما لكلنسبة خاصة بواسطة ملاحظتها بنوع تلك النسبة مثلا كلة من موضوعة بواسطة مفهوم الانتداء لكل انتداء خاص معتبر بينالحدث والذات كالسير والبصرة مثلاولما كان تلك النسبة الخاصة غيرمستقلة ينفسها لاذاتاو لامفهوما لميصلح انبكون مسنداومسندا اليه فاغتنم هذا التحرير ثمانه لابأسعلينا اننذكرههنا فوائد اخر بطريق التذبيل ابلاغاً لما في الرسالة إلى العشرة التكميل فنقول \* الفائدة المابعة ان الاستعمال فرع الوضع لانه ذكر اللفظ الموضوع ليفهم معناه اومناسبه فهو ون صفات المتكلم و ان الوضع بالمعنى المتبادر ٤٤ يخص الحقيقة و الاستعمال يعمها والمجاز والكناية واناللفظ بعدالوضع قبلالاستعمال ليس بحقيقة ولامحاز وهذامفقودفي القرأن وقبل اوائل السور مندعلي رأى انها للاشارة الى الحروف التي يتركب منها الكلام \* الفائدة الثامنة ان طريق ثبوت الوضع عندناانما هو النقل عن ائمة اللغة لاغير فلا يجرى فيه القياس الفقهي عند الجمهور والنقل امابطريق التواتر كنقلوضعالارض والسماء والحروالبرد والماء وغيرها بمابعلم وضعه لما يستعمل فيه قطعا واما بطريق الآحاد كغير هذه الاسماء بمايكون وضعه لمايستعمل فيد مظنونا كالقرع والنمر والفرأ وهذآ فءلماالغة واما فىالدىرف والنحو نشوت اكثر احكامهمها بالنقل لاغير

22 اي بالمعنى الاخص مند كالسواء الفائدةالتاسعةانالوضع فىالمفردات وضعالعين للعينو فيالمركبات وضع الاجزاء للاجزاء وان دلالة المفرد على معناه ليست تفصيلية نخلاف المركب وانه لايشترط مناسبةاللفظ للمعني فيوضعدله عندالجهور وانهليس لكل معنى لفظ مستقلموضوع بازاءه قان من المعانى مالم يوضع له لفظ كانواع الروايح وانما يتعينالمراد اما بالاضافة الى محله كرايحة المسك اوبوصفه بعض الافرادكر ايحة طبية اوبغيرذات \* الفائدة العاشرة الكاملة انمااشتهر منالاختلاف فياناسمالجنس موضوع للماهية من حيث هيهي اومعقيد الوحدة الغيرالمعينة انماهو في اسمالجنس الذي لايطلق الاعلى الواحد كرجل وفرس واماالذي يطلق على القليل والكثير مثل تمر وعسل وكالمصادر فهوموضوع بالاتفاق للماهية المطلقة وانالتزاع بينارباب الاختلاف نزاع لغظى عندالفاضل العصام والله تعالى اعلم بحقيقة المرام وهذا آخر ماسودناه من الأوراق. توفيق الله الملك الحلاق \* مع قيام قلق البال وقر الاستعمال على الساق \* فالمرجو بمن اتصف بالانصاف ومكارم الاخلاق \* أن يصفحوا ماصدر مني في هذه العجالة بما يخالف الواقع او الاتفاق \* ولعمر ي ان هذا لعزيز في الانفس والآفاق \* وقد فطم يراعة البراعة عن أمنصاص مداد تسيض ماامته السلف للخلف في او اسط شهر الله رجب الفرد المشرف + المنتظم بسلك شهور سنةعشروثلثمائة والف منهجرة منعليه انواع التحف من الصلوات واصناف الشرف وبعدد كلحرفالفالف آمين



بسمالله الرحن الرحيم

بحمدك يامنخص العالمين ععرفةاوضاع الكلمة والكلام \* وجعلهم ممتازا بادر النامر ارافصح الكلام ، و نصلي و نسل على صاحب لواء الشفاعة يوم القيام \* محدالمنوط برسالته وضعقو أنين الشرع والاسلام \* وعلى آله الأبرار وصعبه الاخيار (وبعد) فيقول العبد الفقير الى الله الغني الراهم نخليل الاكيني هذمرسالة تشتمل على مقدمة \* وثلثة مطالب \* و خاتمة ( المقدمة ) الوضع في اللغة جعل الشيُّ في حيز معين وفي العرف جعلشيُّ بازاء شيُّ بحيثمتي فهم الاول فهم مندالثاني للعالم يه تمالوضع العرفى قسمان لفظى وغير لفظى فالاول عنداهل العربة مشترك لفظى بين المعنيين (احدهما تمين اللفظ بازاء معنى ليدل عليه ننفسه (و ثانيهماتعيين اللفظ بازاء معنى ليدل عليه و لو بمعو نة قرينة فالنسبة بينهماعوم وخصوص مطلق فالاول هوالاخص وهوالمتبادر الفارق بينالحقائق والمجازات المعتبر فىالاصطلاحات من نحو الترادف والاشتراك والدلالات (ثم أعلم أنكل فن موضوعا وغاية فوضوع فنالوضع هوالوضع العرفي المرف آنفافنقول باعتباره هوعم يجشفيه عن احوال الوضع العرفي من حيث العموم و الخصوص و الشخصية و النوعية (وغاته) هو الاقتدار التام على تمبنز الموضوع عن غير هو تمبيز موضوعات اللغة والصرف والاشتقاق والنحو وغيرذلك بمضهاعن بمض وتميز بعض الاقسام عن بعض آخر وتمييز امارات الحقيقة عن قرائن المجاز ( فَنقُولَ ) باعتباره هوآلة فانونية بحصل بهاالاقتدار على تمييز الموضوعات عن غيرها

وتمييز موضوعات اللغة والصرف والاشتقاق والنحو وغيرذلك بمضها عن بعض وتمييز الامارات عن القرائن (تذنيب) والوضع ثلثة اركان الواضعوالموضوع والموضوعلهولهاقسام باعتباركل ركزمنها (المطلب الآول) في الركن الاول فاقسامه باعتبار ماربعة لغوى و عرفي و اصطلاحي وشرعى ثماعلم انهاختلف فىواضع الالفاظ اللغوية فذهبالى انههوالله وحده الثيخ أيوالحسن الاشعرى رحهالله والى أنه البشر وحده أبوهاشم مزرؤساء المعتزلة والىانه هوالله تعيالي فيما ينوقف عليه تعريف الوضع والاصطلاح وماسواه علىالاحتمال الاستاد ابو اسحق الاسفرائيني والى التوقف بين الثلاثة القاضي الوبكر الباقلاني \* ( المطلب الثاني ) في الركن الثانى \* فأقسامه باعتباره اثنان شخصى و هو تعين اللفظ الملحوظ بخصوصه لمعنى كلى اوجزتي واقسامه منحيث خصوص المعنى الموضوعله وعومه وخصوص آلة ملاحظته وعومه على مايقتضيه النقسيم العقلي النداء أربعة (الاول) وضع خاص لموضوع له خاصوذاكبان يُعقلُ الواضع معنى معينا بتعيين خارجى بخصوصه او بمفهوم كلى منحصر فيه فى الحارج ثم يعين لفظا مخصوصا بازاء ذلمثالمعني كوضع الاعلام الشخصية اوبتعيين ذهني تفسدتم يعين منحيث التعبين لفظا مخصوصا بازاء ذلك المعني كوضع الاعلام الجنسية واسماءالعدد ، (والثاني) وضع عام لموضوع لهخاص. وذلك بان يعقلالواضع الجزبيات المنعددة بمفهوم كلىشاملالها تعقلاا جاليأثم يعين بهذه الملاحظة الاجالمة لفظا مخصوصا بإزاءكل واحد من تلك الجزئيات يخصوصه دفعة كوضعالمضمرات والموصولاتواسماء الاشارات واسمائيأ الافعال والحروف وبعض الظروف بما يتضمن معنى الحرف فاطلاقها على تلك الجزئيات المخصوصةحقيقة وعلىذلكالمفهوم الكلىمجاز (فلهذا الوجه امكن تعدد معانى لفظ واحد من غير اشتراك هذا عند المتأخرين واختاره السيد قدس سره واما عند المتقدمين فالمذكورات موضوعة لنفس ذلك المفهوم الكلىعلى طربق وطع عام لموضوع لهعام بشرط انبستعمل فى كل منجرئباته واختاره التفتاز آبىفالحقيق بالقبول رأى المتأخرين لماانه يلزم علىرأى المتقدمين انبكون ماهومنهذا القبىل مجازات لاحقائق لهااذلم يستعملفيما وضعلهمن ذلك المفهوم الكلى واللازم باطلو الالماصيح اختلاف ائمةاللغة في عدم استلزام المجازالحقيقة \* (والثالث) وضع عام لموضوعله

عام \* وذلك بان يعقل الواضع معنى كليا بنفسه او بما يساويه ثم يمين لفظا مخصوصا بازاء ذلك الكلى كوضع الاسماء الاجناس والمصادر ومواد الاضالوالمشتقاتواسماء المصادر ﴿ (وَالرَّابُعُ) وضع خاصلوضوعله عام \* بان يعقل معنى كليا بخصوصية بعض افر آده و هذا القسم ممالاو جودله بلحكموا باستحالته لانالخصوصيات لايعقلكونها مرآة لملاحظة كلياتها مخلافالمكس (ونوعي)وهو تعيين اللفظ الملحوظ بهمومه لمعني كلي اوجزئي (وتُوصِّيح ذَلَتَ بان يلاحظ الواضع هيئات غير معدودة اجالا افرادية كانتاو تركيية بامرعام لها ويلاحظ معنى جزئبا اوكلياثم بعين مابصدق عليه ذلكالامر العام مزتلك الهيئات اولا و مالذات والامر العام ثانيـــا و بالعرض لذلك الجرئى او الكلى محكم اجالى بكأن قال كل لفظ بصفة كذا عينته الدلالة بنفسه على كذا ومن يحذف من هذا الحكم فيد بنفسه يكون عنده فى المجازوضع نوعى بمنى الاعم كاسبق وهو ان يقول الواضع كل لفظ ممين للدلالة بنفسه على معنى سواءكان تعيينه بوضع شخصي اونوعي بمعنى الاخص فهو عند تحقق القرينة المانمة عن ارادة ذلك المني متمين لما تملق فدلك الممني تعلقا مخصوصا ودال عليه بمعنى آنه يغهرمنه بواسطةالقرينة لابواسطة هذا التعيين فوضع الالفاظ المجازية لعانبها المجازية منقبيل وضع عاملوضوعله خاص و في الكناية مذهبان احدهما انهامستعملة في المني الموضوعله مع عدم كونه مناطا لنني والاثبات فيكون وضعهاوضع الحقيقة والآخرافها مستعملة فيغيره فيكون وضعها كوضع المجاز الاانه يحذف قيدالمانعة عن القاعدة (واقسام الوضع النوعي ايضًا اربعة من الحيثية المدة كورة فالشخصى \* ( الآول ) وضع خاص لموضوع له خاص \* وذلك بان يلاحمظ الواضع هيئات غير مصدودة اجالا مامر عاملهما ويلاحظ معنى معينا ثم يعين كلا من تلك الهيئات بازاء ذلك المعنى كوضع الاوزان بازاء الموازن بكأن قال كلمايطر على تركيب فعلمن الهيئات المكنة الطريان مثل ضُل يفسل وغيرهما ضيئته لنسوع مايوزن به منالصيغ المخصسوصة فوضع كلا منافراد مايطر. فيضمن هذا العنوان علمالنُّوع مايوزن به من الصبغ المخصوصة فان اعتبر تعدد الهيئة باعتبار المادة فالموضوع له كلى معين من حيث أنه معين فالاوزان من قبيل اعلام الاجناس اى الانواع والا فهىمن قبيل اعلام الاشخاص فعلى الاول يكون التعبير في طرف الموضوعله

بلغظ النوع وعلى الثانى بغير لفظ النوع والاول هو المشهور ومن هذا القبيل وضع تثنية الاعلام عندمثبتها \* ( والثاني ) وضع عاملوضوع له خاص \* وذلت بالحظ الواضع هيئات غير معدودة اجالا بامرعام لهاو يلاحظ معأنى جزئبة غيرمعدودة بمنوان كلىشامل لكلمنهاثم يعين كلامن الاولى بازاء كلواحدمن الثانية على انقسام الآحاد يحكم اجالى كوضع عامة الافعال مثلاان الفعل الماضي موضوع بكأن قال كلما كان على هيئة فعل فعينته لنسبة مدلول مصدره الى فاعل معين في الزمان الماضي فبهذا وضع ضرب لنسب حدث الضرب الى فو اعل معينة غير محصورة كافي ضربزيد و ضرب عرو وضرب بكر وهكذا ووضع قنلانسب حدث القتل الىتلك الفواعلكما فىقتل زيدو قتل عروو قتل بشرو قتل خالدو هكذا الى مالإنها ية له هذا على ماهو المختار عندالمحققين منانصيغ الافعال موضوعة للنسبة الىفاعل معينواما على ماهور أى الجمهور من انها موضوعة النسبة الى فاعل ما فاوضع له كل منالافعال معنىكلى فبكون حينئذمن قبيل وضعيمام لموضوع لهيمام كاان وضعه الزمان كذلك ٩ (وكوضع المركبات التَّامة فانها موضَّوعة بكأن قالكلماكان على هيئة زيدقاعل فعينته لكل اسناد المسند الى المسند اليه اسناداتامافهذا وضعزيد تائم لهذهالنسبة الجزئية وعروقاعد لتلك النسبة وهكذآ (وكوضع المركبات الاضافية فانهاموضوعة بكأن قال كلماكان على هيئة غلام ز مدفعينته لكل نسبة الاول بالثاني نسبة تقييدية مفيدة لأتمريف اوالتخصيص فبهذا وضع دارزم لهذهالنسبة الجزئية المفيدةالتعريف وبت عرولتلك النسبة الجزئية المفيدة التعريف وغلام رجل لتلك النسبة الجزئية المفيدة التخصيص وهكذآ (وكوضع المركبات التوصيفية فانها موضوعة بكأن قالكل ماكان على هيئة رجل عالم فعينته لكل نسبة توصيفية فهذا وضع زيدالعالم لهذه النسبة التوصيفية الجزئية ورجل كاتبالتلاث النسبة التوصيفية الجزئيةوهكذا (وكوضع المعرف بلام العهد الخارجي وكذا المضاف بالاضافة العهدية ( وأكوضم المفرد المحسلي باللام الاستغراقية وكوضع النكرة المنفية \* ( والثالث )وضع عام لموضوعهام \* وذلك بان يلاحظ الواضع هيئات غير معدودة بامرعام لهاو يلاحظ معنى واحدا كليابنفسدتم يعين كلامنها بحكم أجالي لذلك المعنى الكلى كوضع الفعل الزمان وللنسبة على رأى الجهور كاسبق اويلاحظ معانىكلية بمفهوم كلى آخرثم

٩ هذاعلى ماهوالمشهور
 والتحقيق ان وضع الافعال
 لجيع معاتبها بحكم واحد
 تأمل منه

يعينكل واحدة من تلك الهيئات بازاء المعانى الكلية الملحوظة بمفهوم كلى آخر على انفسام الآحاد الى الآحاد بحكم اجالى ( وكوضع اسماء الفواعل فانها موضوعة بانبلاحظ الواضع هيئات غيرمعدودة من نحوضارب وكاتب وقارئ وغيرهابامرعام لهاوهوقولنا كلماكان على هيئة فاعل في الثلاثي ويلاحظ المعانى الكليدمن نحومن قام به الضرب وغيره بمفهوم كلي آخروهو منقام بهمدلول مأخذ اشتقاقه بمعنى الحدوثثم يعين كلا من الاولى بازاه كلواحد منالثانية على انقسام الآحادالي الآحاد يحكم اجالي بكأن قال كل ماكان على هبئه فاعل في الثلاثي فعينته لمن قام مهمدلول مأخذا شتقاقه بمعنى الحدوث فبذا وضع ضارب لمنقام مالضرب يمعني الحدوث والكانب لمن قام به الكتابة بمعنى الحدوث والقارئ لمن قام به القراءة بمعنى الحدوث الى غيرذاك وقس عليه المزيدات (وكوضم اسماء المفاعيل فأنها موضوعة علىسبيل الانقسام يحكم اجالى بكأن قال كلما كان على هيئة مفعول فى الثلاثى فعينتدلن وقع عليدمدلول مأخذا شتقاقه يمفي الحدوث فيهذا وضع مضروب لمنوقع علية الضرب بمعنى الحدوث ومكنوبلن وقع عليه الكنابة بمعنى الحدوث الىغيرداب وقس عليه المزيدات (وكوضع اسماء الزمان فانها موضوعة على سبيل الانقسام بحكم أجالى بكأن قال كل ماكان على هيئة مفعل فعينته لماوقع فيدمدلول مأخذا شتقاقه (وكوضع) اسماء المكان قانها موضوعة ايضاكذلك ولكن لفظة مافي جانبآلة ملاحظة الموضوعله عبارة عن الزمان في الاول وعن المكان في الثاني ( وكوضع أسماء الآلة فانها موضوعة على سبيل الانقسام يحكم اجالي بكأن قال كلما كان على هيئة مفعل فعينته لماكان آلة لحصول مدلول مأخذ اشتقاقه (وكوضع اسماء التفضيل فانها موضوعة على سبيل الانقسام بحكم اجالى بكأن قال كلماكان على هيئة افعل فعينته لمن قام به مدلول مأخذ اشتقاقه على و صف الزيادة على غيره (وكوضع اسماء التصغيرفانها موضوعة على سبيل الانقسام بحكم اجالىبكأن قالكلاسم ثلاثىغيرالىوزن فعيلفعينته علىتصغيرمعنى اصله ( وكوضع أسماء النسبة فانها موضوعة على سبيل الانقسام بحكم اجالي بكأن قال كل إسم الحق بآخره ياءمشددة فعينته النسبة الىمعنى المحقه وكوضع التثنية فانها موضوعة على سبيل الانقسام بحكم اجالى بكأن

قالكلااسم الحقيآ خره النونون في حال رفعد وياء مفتوح ماقبلها ونون مكسورة فيحال نصبه وجره فعينته علىكل اثنين منافراد معي الملحقيه (وكوضع الجوع) مطلقافانها موضوعة على سبيل الانقسام بحكم اجالي بكأن الكلاسم غيرالى وزن فعال او فاعلون او مسلين او مسلمات مثلا فعينته على اكثرمن اثنين من مسميات ذلك الاسم ( وكوضع اسماء المشبهة ( واسم النادى ) اذالم يفصد معين . ( والرابع وضع خاص لموضوع له عام وهذا القسم ممالاوجودله بلحكموا باستمالته ابضالماسبق (المطلب الثالث) في الركن الثالث، وهو اماكلي اوجزئي فاختلف فيه فذهب الحنفية الياته الصورالذهنية واختار الامام فبخرالدين الرازى والشافعي اليانه الامور الخارجية وتبعدالنيخ الواسعق الشيرازي وبعض المحققين اليانه العنيمن حيثهو هوو الاصفهاني الي اله المني من حيث هو هي المفردات و المركبات التقييدية والصور الذهنية فالمركب الكلامي اخبارياكان او انشائيا وان ألهمام الىانه الامور الخارجية فىالعلم الشخصى والأمور الذهنية فيغير ذلك فالمشهور هو الاولان والثالث بالنسبة الى الاخيرين ( الخاتمة ) تشمّل على ستفوائد (الاولى) انماذكر من الوضع الى هناوضع قصدى مطلقا وللوضع نوعآخروهووضع غيرقصديوهووضع كللفظ فىضمنوضعه لمناملنفسد وجعله علمالها فاختلف فيد حيث اثبتد العلامة في شرح الكشاف و نفاه السيد في حاشية الرضي و ادلة الطرفين في المطولات (والثانية) انه اختلف في اجتماع الاوضاع الاربعة في لفظ و احدبالنسبة الى معنى و احد فذهب الى جواز والمحقق التفتاز انى والى نفيه المحقق الجرحاني وادلة الجاسين في المفصلات ﴿ وَالنَّالَنَةُ ﴾ انه لا يجعلك في شهة تناوب الالفاظ بعضها مكان بعض اذا لمعتبر الوضع الافرادي (والرابعة) آنالوضع يستنزم الدلالة لكن الدلالة لاتسنكزمه لامكان انتكون بالعقل او بالطبع \* (و الحامسة) ان الار ادة ليست بشرط فيالدلالة عندالجهو رخلافالان سيناو اختار والفاضل المصامو ادلة الطرفين مبسوطة فى الكتب (والسادسة) ان مدلولات الالفاظ امامعنى مستقل و هو على نوعين \* الأول انه مستقل ذاتا و مفهو مامعاً والثاني مفهوما فقطواماغير مستفلوهو ايضا على نوعين الاول انه غير مستقل ذاتاو مفهوما معا والثاني ذاتافقط تمتالرسالة بعونافة الملكالوهاب



هذه فائدة تشتمل على مقدمة وتفسيم وخاتمة ( المقدمة ) اللفظ قد يوضع لنخص بعينه وقديوضعله باعتبارام عام وذلك بان يعقل امرمشترك بين المنخصات ثميقال هذا اللفظ موضوع لكلواحد من هذه المشخصات بخصوصه بحيث لايفادو لايفهم مندالاواحد بخصوصه دون القدر المشترك فتعقل ذأك الامرا لمشترك آلة فموضع لاانه الموضوعله فالوضع كلى والموضوعله مشخص وذلك مثل اسم الاشارة فانهذا مثلا موضوع ومسماء المشاراليه المشخص محيث لامقبل الشركة (تنبيه )ماهومن هذا القبيل لايغيد التشخص الابغرينة معينة لاستوا. نسبة الوضع الى المسميات ( التقسيم ) اللفظ مدلوله اماکلی او مشخص (والاول) اماذات و هو اسم الجنس او حدث و هو المصدر أونسبة بينهما وذلك اما انبعتبر منطرف الذاتوهوالمشنق أومرطرف الحدثوهو الفعل (و الثاني) قالو ضع امامشخص او كلي (و الأول) العلم (و الثاني) مدلوله امامىنى فى غيره يتمين بانضمام ذلك الغير اليه وهو الحرف اولا فالقرينة انكانت في الخطاب فالضميرو انكانت في غير مقاما حسية و هو اسم الاشارة او عقلية وهو الموصول ( الخاتمة )تشمّل على تنبهات ( الاول ) الثلثة تشترك في ان مدلولاتها ليستمعاني فيغيرهاوانكانت تتحصل بالغير فهي اسماءلاحروف (الثاني) الاشارة العقلية لاتفيدالشخص فانتقبيد الكلى بالكلى لايفيد الجزئية بخلاف قرينة الخطباب والحس فلذلك كانا جزئين وهذاكليسا

(الثالث) علمت من هذا الغرق بين العلم و المضمر و فساد تفسيم الجزئي الهما موناسم الاشارة ظنا انذلك اعانعين بقرينة الاشارة ومدلول الضمير بالوضع (الرابع) تيناك منهذاانمعني قول النعاة الحرف مادل على معنى في خيره الهلايستقل بالمفهومية بخلاف الاسم والفعل (الحامس) قدم فت من الفرق بين الفعل والمشتق ان ضار بالايرد على حد الفعل فانه مادل على حدثونسبة الى موضوع و زمانها (السادس) ومنه بعلم الفرق بين اسم الجنس وعلا الجنس فان علم الجنس كاسامة وضع بحوهره لعين واسم الجنس كاسدوضع لغيرمعين ثم جاءالتعين وهومعني فيد من اللام ( السابع) الموصول عكس ألحرف فاناكرف ملاعلى معني في غيره وتحصله عاهو معنى فيد والموصول مهم يتعين بمعنى فيه (الثامن) الفعل والحرف يشتركان في انهما يدلان على معنى باعتسار كونه ثابتا لغير ومنهذه الجهد لايثبتله الغير فامتنع الخبر عنهما (التاسع) الفعل مدلوله كلى قديتحقق في ذوات متعددة فجاز نسبته الىخاص منه فخبرمه دون الحرف اذتحصل مدلوله اعاهو عاعصل لهفلا بعقل لغيره ( العاشر ) في الضمير الغائب وفي كليته نظر تأمل (الحادى عشر) ذو وفوق مفهومهما كلى لانهما يمعني صاحب وعلووان كانا لايستعملان الا في جزئين لعروض الاضافة فلايكونان جزئين ( الثاني عشر )لاربك تعاور الالفاظ بعضها مكان بعض ادالمعتبر الوضع تمتالرساله

قدتم طبع هذا التأليف بعونالله الملك المطان الغازى سلطاننا عبدالجيد خان بن السلطان الغازى عبدالجيد خان مدالله ظللال رأفته على مفارق البرايا الى آخر الدوران وذلك في او اخر ذى القعدة من شهور سنة احدى عشرو ثلثمائة والف

( تصو برالوضع على من نموذج الوضع )

( فاتح درمعامندن بکشهرلی احدشکری افندینك تآلیف ) ( كرده بر كزیده لريس )

محلفروختي شركت بمحافيه عثمانيه مغازه وشعبه لرى اولديغي

معارف نظارت جلیله سنگ ۱۸ کانون ای ۳۰۳ تاریخلو و ۱۰۱۸ نو مرولی رخصتنامد سیله مطبعهٔ عامره ده طبع اولنمشدر

> سند ۱۳۰۵



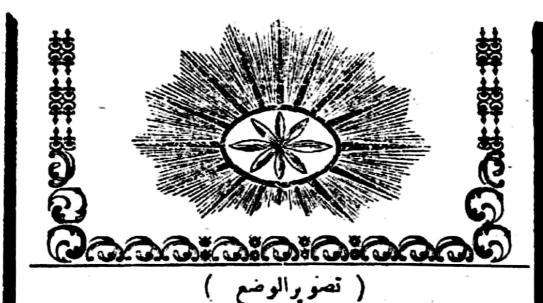

## بسم الله الرحن الرحيم

لااحصى ثناه عليك انت كما اثنبت على نغسك وصل على مجد صلوة ترضى بها عنما وترصيدوترضيك (وبعد) فلما لم اجمد مخلصاً عن ملازمة الاخوان ان اتلو عليهم شيئاً من عسلم الوضع اجبت لكن لما خطربالي اناقرر اقسام كل من الوضع الشخصى والنوعى واصور ها ببعض اشلتها من غير تعرض لنحقيقاتهما وتفصيلاتهما لخصت منها من كلمات القوم وسمته ﴾ ( نموذج الو ضـع ) وشرحته شرحا مختصرا مناسبا لافهـام أ المبتدئين منتصراً فيه عملي تقرير تلك الاقسمام وتصوء برها بعبارة عربة وتركية وسميسه با (تصوير الوضع ) بعدون الله وتوفيقه أنه ولى التوفيق \* أوصبك يا خي أذا نظرت في كلم احد من أهل العدلم فلا تنظره بازدراء واستغناء لأن لك اليه كبير حاجة وليكن نحسدين ااظن اغلب علبك واذا رأبت له صدوابا وخطأ فانشرالصدواب واطلب المصاذ بر المخطأ ولاتكن كذيابة تنزل عالى اقذر ماتجده ولاتعجل عالى احسد بالتخطئة ولاتسادر بالتجميل فرعا هاد حليك ذلكوانت لاتشعر فهــذه وصيتي آك فاحفظهــا وتذكيري اياك فلاتذهن عنـــه

قال المصنف ( اعلم ) بخطاب عام لكل من يصلحه فيكون مجازا مرسلامن قبيل ذكر الخياص وارادة العام اوذكر المقيد وارادة المطلق \* اعــلم ان الوضــم تعيين اللفظ للمني يحيث يل عليه من غير قرينة وهدا التعبين ان كان من جهة واضم الغة وهوالة تعالى عملى رأى الاشعرى اوالبشر عملى عدلي رأى البعض فوضع لغوى كوضع الضرب للايلام والاقان كان منجهة الشارع فوضع شرعي كوضع الصوم للا مساك المخصوص والصلوة للأركان المعلومة وأنكأن منقوم مخصوص كاهل الصناعات منالعلاء وغيرهم فوضع عرفى خاص كوضعاهل المعانى الايجاز والاطناب واهل البديع التجنيس والترسبع مثلا لمعما نيها المخصو صمة الاصطلاحية وانكان من اهل العرف فوضع عرفي عام كالدابة اذا تقرر هذا فاعل ان الوضع مطلق تعيين شي لشي متى ادرك الاول فهم الشاني للمسالم بالوضع و ( أن الوضع ) أي الفظى قسمان لأنه ( اما ) تمبين لفظ معين بمــا دته لمعنى وجعــله بازا ئه وهــو ( شعصى ) ولدًا قال ( اناعتبر فيم ) اى فى الوضع اللفظى ( خصوصيه حروف. ) اىحروفاللفظ ومادته (الاصليـــة) بعني ان الوضع الفظى الشخصي مايكون نفس ذلك الفظ مخصوصه موضوط بازاء معنـــاه ( واماً ) تعبين هيئة افرادية او ركبية لمعنى وهو( نوعی ) والیــه اشــار بقوله( اناعتبرالوضعفیه علیوجه مام )بعني إن الوضع النوعي مالايكون بخصوصه موضوعاً بازاه معناه بليكون نوع ذلك الفظ موضوعا لنوع معناه وسيتضيح انشاءالله تعالى (وكل منهما) اىكل واحدمن الشخصى والنوعي (ثلثة اقسام) بالاستقراء (كرابع لها) اىلاقسام كلمنهما بعني انالقهم الرابع الذي هو ماوضع لا مركلي باعتبار تعقسله

بخصوصد المعسبر عسند بكون الوضع خامسا والمو ضوع عاما ممالاوجودله بل ممتنع لأن الجزئيات لاتكون مرأة لملاحظة الكليات واذا انحصر كل منهما في ثلثة اقسام ( فانظر اليها) اي الي الاقسام الثلثة لكل منهما ( أما ) الوضع الخفطي ( الشخصي فثلثة أَقْسَامَ ﴾ لأن الواضع اذا تصور معنى جزئيا بعنوان جزئى وعين الفظ بازاء ذلك المني الجزئي كان كلمن الوضع والموضوع لةجزيا وهذامعني قوله ( الاول ) ايالقسم الاول منهمـــا ( جزئيالوضع والموضوع له ك) وضع (الاعلام الشخصية) كزيدقان الواضع لاحظ وتصور ذات زبد بعنوان جزئي وهو مشخصاته ووضع لفظ زيدبازاء ذات زبد فالوضع والموضوع له كلاهمسا جزئيان وتقريره بالنزكي هكذا \* واضع زبد لفظني ذات زيد ازاسندوضع قصد اسدبكي وقنده ذات زيدي متخصايه ملاحظه أيدر زيد لفظني ذات زيدازاسنه وضع أيدر \* واذا تصور الواضم مفهوماكليسا بنفسسه ووضع اللفظ بازاء ذلك المفهوم الكلى كان الوضع والمسوضوع له كلا هما كليسان وهدذا معني قوله ( و )القسم (الثاني )منها (كلى الوضع و الموضوع له كاسماما لاجناس) كالاسد فان الواضع لاحظ مفهومه آلكلي وهوالحيوان المفترس بنعسه ووضع لخظ الاسد بازاء ذلك المفهوم فالوضعوالموضسوعه كلاهماكليان وتصويره بالنزى هكذاهواضع اسد لفظني حيوان مفترس فهوم كليسند وضع مراد ايتديكي وقتده مفهوم مذكوري ملاحظه ابدر اسد لفظني انك ازامنه وضع ابدر • واذاتصور الواضع امورا مخصوصة ومفهومات جزئيات باعتبار امرمشترك ومنسوان اهم وعين الغط بازاء ثلث الخصوصيسات والجزئيسات دفعة واحدة من غير اشتراك وتعدد اوضياع كان الوضع كابيا والموضوعله جزيًا وهذا معنى قوله (والثالث كلى الوضع جزئي

الموضوعله مثل الحروف)كن مشلا فان الواضع لاحظ وتصور الانتدا آت الجزئية بعنوان اعم وهوالابتداء المطلق وعين لفظ من بازاء كلواحد منتلك الابتدا آت دفعة فبكون الوضع كاباو الموضوعله جزئيا وتقرره بالتري هكذا • وأضع من لفظني أبندا آت جزيب ازاسنه وضعو تعين قصدايند بكي وفنده ابندا آت جزيه بي ابنداه مطلق امرمشتركي المهملاحظه الدرمن لفظني ابتدا آت مذكوره دن بهرينك ازاسنه دفعة وضع ابدر ( والضمارُ )كانا مثلاً فإنالواضع تصور كل متكلم وحده بمفهوم كلي وهوالمتكلم وحده منحبث أنه يحكي عن نفسه ووضع لفظ اما بازاء كل واحد منافراد ذلك المفهوم دفية فالوضع كلى والموضوع له جزئي وتصويره \* وأضع منكلم وحده افرادني شكلم وحده منحيث آنه يحكي عن نفسه مفهوم كليسيله تصور المدر الانطئ افرادمذكورهدن هربردارينك ازاسنه دفعة وضع ايدروقس عليه سمار الضمار (واسماءالاشارات) كهذا فانالواضعلاحظ افرادالمشاراليه بعنوان اعماعني مغرد مذكر مشاراليه ووضع لفظ هذا بازاه كلواحدمن افرادهذا المفهوم دفعة وتقريره معلوم (والموصولات) كالذي مثلا فانالواضع تصور افراد المتصف بمضمون جلة خديرية معلوم بسوته عندالسسامع يامر مشترك اعنى المتصف عضمون جملة خبربة آه وعبين لفظ الذي بازاءكل واحد من افرادذلك الامر المشترك دفعة واحسنك الظن بانك تسنغني عن النصوبر فظهر من هذا أن كون الوضع جزئيا اوكلباباعتبار جزئية آلة الوضم وكليته (على محقيق السيدالشريف) اىكون الوضع كليا والموضوعله جزئيا فى هذه الاربع مبنى عـلى تحقيق السيدالشريف ومنتبعه (واماعلى مذهب اهل العربية) ومن تبعهم منهم العلامة التغتازاني ونجم الائمة ( فوضعها )اىوضع هذه

الاربع (منقبيل الوضع الكلي الموضوعه الكلي) قال السيد الشريف ومن معدان أنوا عالوضع ثلثة . جزئي وهو الوضع لشخص بملاحظة ذلك المشخص بعنوان جزئى وهو وضع الاعلام الشخصية واسماء العدد وكلىوهو اثنسان • وضعلشخص باعتبار امركلي أ ولابد فىهذا القسم منتمدد الموضو علهكما اذا ارادالواضع وضع آنا بازاءكل واحسد منافراد المتكلم وحسده يلاحظ اولا بمفهوم متكلم وحده بحكى عن نفسه مم يضع لكل مشخص من افراد ذلك ألمهوم فالوضع كلي عام لكونه بملاحظة ذلك العام والموضوعله أ مشخص لكونه كل مشخص من مشخصات ذلك المفهوم العام، ووضع لامركلي علاحظة ذلك الامر الكلي ينفسه كما اذاتصورمفهوم الحيدوان الناطق بنفسه ووضع بازائه الانسان فالوضع والمو ضوعه كلى عام ووضع انواع المعرفة والحروف منقبيل القسم الاول مزالوضع الكلىالاالعلم فان وضعه جزتى كما عرفت وقالهاكثر المحتنبن مناهل العربية ومنمعهم وضع أنوا عالمرفة غير العلم والحروف منالقهم الثاني منالوضع الكلي مشلا آنا موضو علفهوم كلى يحكى عن نفسه بشرط استعساله فيجزياته المشخصة والمختار ماذهب اليه الشريف ومزمعه لاقتضاء مذهب اهلالمربة ومنمعهم بسبب اشتراطهم الاستعمال فيالجزئيات كون الحروف وانوا عالمرفذ متروكذ الحفايق ظاهراو انكان هذالاستعمال فيالحقيقة منقبيل ذكرالعام وارادة الخاص بعمومه اي المراج الخاص تحت العام لابخصوصه اي مع قطع النظر عنذلك الاندراج حتى تكون مجازات متروكة الحقابق ومنشأ الاختسلاف بين الفربقين انوضع المفظ المهني بتوقف على معرفة المعني وفهمه لكون الوضع نسبة غرفة الجزئيات بالمفهوم الكلى كافية فيوضع

الحروف والمعارف ليجزئيات والشخصات املاذهب السيدومن معه الىكفايتها ووضع الحروف وامثالها ألجزئيات علاحظتها بالفهومات الكلية وذهب العربية الى عدم كفايتها ووضعها المفهومات الكلية بشرط الاستعمال فيجزياتهاومبني هذا ان العلم لمشي بالوجه هل هو علم الوجمة دون ذاك التي أم هوصلم لذاك التي بالوجه فذهب العربية الى الاول مطلقما اى سوله كان الوجه مرآه الشي اولا اي سواء لوحظ الوجــه ليند رج تحته شي اولوحظ لذاته لالفرض اندراج شئ تحته و ذهب السيد الى الثاني اذا كان الوجد مرأة اذلك الثي والمفهوم الكلي مرأة العبزئبات ووجدلها فالعلم بالمفهوم الكلى علم المجزئيات وكاف فى وضع الحروف وامثالها أحزئيات بملاحظة مفهوما تهسا الكلية وجعلها مرآة لملاحظة الجزئيات وليسالعلم أممفهوم الكليبكاف كفي وضع الحروف وامثالها للجزئيات لعدم كون إلعلم للمفهوم الكلي علا للجزئيات بلهوعلم للمفهوم الكيلي فألحروف وأشالها موضوعة للمفهوم الكلى عندالعربة ومن معهم هذا حاصل كلام القوم فاحفظه وكن من الشاكرين \* ولمافرغ عن الشخصي شرع في النوعي فقسال ( واماً ) الوضع المفظى ( النوعي تثلثه اقسام ایضاً ) ای کا لشخصی لماعر فتانه لارابعلها القسم ( الاول ) منها ( جزئي الوضع والموضوع له كا الهيسات ) اى كوضع الهيئات والصيغ مطلقا (الطبارية) أي العارضة لأن الهيئة تكون بمدالتركيب من المواد (على فعل) اى الطارية على المركب الذي حروفد الاصلية (فع ل) فيم الصيغ كلها ضلا اوغيره ثلاثيا اوغيره (وهي ) اي الهيشات الموصوفة (اعلام اجناس الهيئات المشخصة ) أي اعلام موضوعة لها (من تصاريفها)

اى الهيئات متعلق بالمشخصة • اعلم ان للا فعمال وغير ها من الصبغ وضعين نوعيين • احدهما وهو وظيف ذاهل التصريف باعتبار هيئاتهاالافرادية اعلامالاجناس الصيغمن ضل يغمل وغيرهما من الهيئات المكنة الطريان على تركيب (فع ل) فان كلَّها اعلام لاجناس الصيغ التي توزن بهاكا في هذا القسم من النوعي وانماكان وضع هذمالاعلام نوعيالكون وضعهاعلى ضابط كلي وماعتبارنوعها على ما هرفت من تعريفه وذهك أن الواضع اذا اراد وضع هيئة فعل وغيره من الهيئات الطارية على تركيب (فعل) الصبغ المصوصة يلاحظ المو ضوع بنوعة وضابط كليبان يقسول هكذا مايطره على تركيب (فع ل)و يلاحظ الموضوعله بنوعدايضابان يقول هكذا مايوزن به منالصبغ ثم يضم النوع الاول اشاني بان يغول هكذا كلمايطرؤ على ركيب (فعل) فهوموضوع لمايوزنبه وفي ضمنهذا الوضع يضعهينة ضل وغيره الهبئت والصبغ الخصوصة • وثانيهما وهووظيفة اهلالاعرابوضمها باعتبارهيئاتهاالتركيبية وهىصيغها المخصوصة لمعانيها على وجديام وباعتبار نوعهاوهذا النوع بعضد منالقهمالثاني منالنوعي وبعضدمن الثالثمند كابظهر في مواضعها المسم (الثاني) من اقسام النوع (كلى الوضع و الموضوعاء كالصبغ ) غير صبغ الاضال فإن وضعها من القسم التالث من النوعي كاسجى (مثل صبغ الصفات) كالضارب وغيره من افر ادصيم الفاعل فانالواضع اذاار ادوضع لفظ ضارب وغيره لمناه يلاحظ اولانوع الفظ المو ضوع اعنى صيغة القاعل وبالاحظ نوع المني الموضوعله اعني من تام جمأخذ الاشتقاق ثم يضم النوع الأول بازاء النوع الثاني بان يقول هكذا كل ماكان على صبغة الفاعل فهو موضوع لمن قام به مأخذ الاشتقاق وبضم في ضمن هذا الوضم ضارب لمن قام به الضرب وتأتل لمن تامه القتل وغيرهما وقس عليه سائر الصفات

ومنهذا القمم وضع المركبات النامة كالها كزبدقائم وغيره وان الواضم وضم فوع هذا المركب اعني الجملة الخبرية اوالكلام المبري الوع معناه اعنى الاخبار عن الواقع اووقوع ثبوت المسند المسند ليه ووضع فيضمنهذا الوضع زيدقائم لوقوع ثبوت الميام ازيد وزيد كانب لوقوع ثبوت ألكنابة ازيد اليغير ذلك وقس عليه وضع سائر المركبات التامة واما الناقصة فبعضها من هذا القسم وبعضها من الشالث على سجى قال الديد الشريف اذا لوحظ الفاظ كثيرة في ضمن امرعام شامل واوحظ ابهنا معان كثيرة في ضمن امر عام شامل لدا يرضع كل واحد من تلك الالفاظ اكل واحد من تلك المماني المتكثرة وذلك كالمقال كل لفظ على صيغة الفاعل فهو موضوع لمنقاميه مأخذ الاشتقاق ويوضع بذلك الوضع ضارب لمن قام به الضرب و فاصر لمن قام به النصرة الي غير ذلك وهذا الوضع يسمى وضعا نوعيا والمركبات التامة كلها موضوعة بهذا الوضع انتهى خذما آنينك منتف اصيل تصاور جبع الاوضاع الشخصية وبعض الاوضاع النوعية وكن من الشاكرين وأستمع لمايتلي عليك مناجالات تضاويرسائر الاوضاع النوعية ولاتكن من الغافلين (و) صبغ ( الاسماء المشبهة بها ) اى بالصفات ( مثل ) ضيع ( اسم المنسوب ) كالمدنى وغيره من افراد المنسوب نان الواضع وضع نوع تلك الافراد اعني صيغة النسوب لنوع معناها اعنى شيئا منسوباً الى وصف معين بان يقول هكذاكل ماهوعلى صبغة النسوب فهوموضوع لشيء منسروب الى وصف معين ( و ) صبغ اسم ( التصغير ) فان الواضع لاحظ الفاظاكثيرة من الفاظ النصغير بنوعها اعنى صيغذ النصغير ولاحظ ايضامعاني كثيرة بنوعهااعنى ذاتا متصغة بصغر الصفة ويضع

النوع الأول بازاء الثاني بان يقول هكذا كل ما هو على صيغة التصغير فهو موضوع لذات متصفة بصغر الصفة ومن هذا القسم من النوعي اسماء المكان والزمان والآلة عليك يتصويرها (والاضافة الغير العهدية والاستغرافية) يعني الاضاقة الجنسية والعهدية في الذهن وتقرير وضع الاضافة الجنسية كل ماكان على هيئة التركيب الأضافي الجنسي فهو موضوع لافادة جنسية المضاف من حيث جنسيته والاضافة العهدية فيالذهن كل ماكان عملي هيئمة التركيب الاضافي العهدي الذهني فهو موضوع لافادة جنسية المضاف من حيث وجو ده فيضمن فرد غير معمين ( والجم المحلى بلام الجنس ) وتصوير وضعد كل جم محلى بلام الجنس فهو موضوع لافادة جنسية الجمع ( و ) القسم(الثالث) منهما (كلى الوضع جزئي الموضوع له مثل المفرد والجمع المحلي بلام الاستغراق ) وتقرير وضعهما كل مفرد محلى بلام الاستغراق فهو موضوع لافادة ثبوت الحكم الى كل واحدمنه كلجع محلي بلام الاستفراق فهو موضوع لافادة نسبة الحكم اليكل واحد من افراده (والأضافة الاستغراقية والمهدية) وتصوروضعهما كل ماكان على هيئة النركب الاضافي الاستغراقي فهو موضوع لافادة استغراق المضاف كل ماكان عسلي هيئة التركيب الاضافي فی ضمن فرد معین عــلی رأی (والنگرة المنفیة) قان النــکرة آذا وقعت فيحير آلنني آفادت عموم الافراد فتعينت وتخصصت فيكون استعمالهما فيكل واحد عالى التماوب فالموضوع لهجزئي وتقريرالوضع كل ماوقع في عير النني فهو موضوع لانادة ثبوت الحكم الى كل واحد واحدد (والمساضي والمضمارع والامر والنهي ) فإن الواضع اذا اوا دان يضع ضرب وغيره من

( افراد )

افراد الماضي لنسبهما الجزئية يلاحظ اولاتلك الافراد بنوعها اعني مأكان عملي هيئتم المماضوية ويلاحظ ايضمامعانيهما ألجزيسة بنوعهسا اعنى نسبسة الحدث المدلول ضمنا الى فاعل معين فيالزمان المساضي ثم يضع النوع الاول لشاني بأن يقول كل ماكان عــلى هيئته المساضوية لهو موضوع لنسبــة الحدث ا المدلول ضمندا الى فاعدل معين في الزمان الماضي ويضع في ضمن هذاضرب لنسبة حدث الضرب الى فاعل معين في الزمان الماضي و نصر السبة حدث النصرة الى فاعل معين في الزمان الماضي الى غير ذلك وقس عليه صور اوضاع المضارع والامروالنهي (اذاكانوضم الافعال الحدثوالزمان والنسبة الى فاعل معين وامااذا كان وضعها الحدث والزمان والنسبة الى فاعل ما فيكون وضعها من قبيل الوضع الكلي والموضوع له الكلي ) لمنافات الابهام المخصوصية قال الفاضل المصام في حاشية الجامي اختلفو افي ان معنى النسبة الى فاعل مااوالىفاءل معينولاشك انهاعلى الثانى معنى حرفي لايفهم مالم ينضم الى الفعل ذكر الفساعل وعلى الأول معنى يتعقل يتعقل فاعسل ما اجِمَالًا فِهُو مَنْهُمُ مِذْ كُرُ الْفُعُلُ مِنْ غَيْرُهُ فَيْكُونَ مَعْنَى مُسْتَقَلًّا (تُمَ ان كلا الاحمالين) اى كون الوضع كليا والموضوع له جزئيا وكونهما كلبين ( أبالنظر الى مجموع معنى الافعــال ) يعني الثاثـــة ( و امامالنسبة الى الحدث و الزمان ) دون النسسبة ( فوضع الافعسال من قبيل الوضع الكلي الموضوع له الكلي ) لعدم ما يقتضي الجزئية \* فيهما مخلاف النسبة الى فاعل معين فأن التعين بقنضى الجزئية بمنه تعالى وكرمه قدوقع ختم تصوير الوضع على يد افتر العباد الى الله تعالى احد شاكر بن حدالبكشهرى رزقه الله تعالى احسن الخنام بجاه خانم الانبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا مجد وآلداجعين والحمد لله رب العالمين ممم

## (نموذجالوضع)

## بسم الله الرحن انرجيم

حداً آك وصلوة على نبك (وبعد ) فهذا نموذج كتبت ليعرف به عنوان الوضع ولاحول ولاقوة الابالله • اعلمان الوضع اماشخصي اناعتبرقيه لخصوصية حروفه الاصلية وامانوعي اناعتبرالوضع فيه على وجه عام وكل منهما ثلثة اقسسام لارابع لها فإنظر اليهسا اماالشخصى فثلث ةاقسام الاول جزئى الوضع والموضوعله كالاعلام الشخصية والثاني كلى الوضع والموضوعلة كاسماء الاجناس والثالث كلى الوضع جزتي الموضوعه مثل الحروف والضمائر واسمساء الاشارات والموصولات على تحقيق السيدالشريف واما حلىمذهب اهل العربية فوضعها من قبيل الوضع الكلي الموضوع له الكلي واما النوعي فثلثة اقسام ايضا الاول جزئي الوضع والموضوعله كا لهيئات الطارية على فعلوهي اعلاماجناس الهيئات المشخصة من تصاريفها والثاني كلى الوضع والموضوع له كالصبغ مثل صبغ الصفات والاسماء المشبهة بهامثلاسم المنسوب والتصغير والاضافة الغيرالعهدية والاستغراقية والجمع المحلي بلام الجنس والثالث كلى الوضع جزئي الموضوع له مثّل الفرد والجمع المحلي بلام الاستغراق والاضافة الاستغراقية والعهدية والنكرة المنفية والماضي والمعنارع والامروالنهى اذا كان وضع الافعال للسدث والزمان والنسبة الى فاعل معين واما اذا كان وضعها المعدث والزمان والنسبذالي فاعلما فيكون وضعها منقبيل الوضع الكلي والموضوع له الكلى ثم ان كلا الاحتمالين بالنظر الى مجموع معنى الآفعال و اما بالنسبة آلى الحدث والزمان فوضع الإضال من قبيل الوضع المكلى لموضوع لم الكلي